

في الأعتمام بالشق

حلال اللذين بن غيدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١٠٠- ٩١٨

تحقيق وتعلق

أبو محمد: أشرف بن عبدالقصود

التبية العاجرتون ـ الكياب الرابع ـ ۲۲۰ م ـ ۱۹۹۰م

اهداءات ۲۰۰۲ رشاد كامل الكيلاني القامرة

# مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة

للحافظ الإِمام جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ٨٤٩ . ١١٩هـ

تحقيق وتعليق

أبو محمد: أشرف بن عبدالمقصود

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

تقديم:

الحمد لله ـ تعالى ـ لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على الذي أكرمنا الله برسالته، فكانت لنا بذلك البشرى والتفضيل، على سائر الأمم، فصدق جلت قدرته، وتعالى بعظمته حيث قال:

﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ الأية ١١٠ آل عمران.

ورسالة رسولنا الكريم محمد ﷺ إنما مرجعها إلى أصلين شريفين هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.

والقرآن الكريم أصل الدين، ومنبع الصراط المستقيم، ومعجزة النبي العظمي، وآياته الباقية على مر الدهر.

والسنة النبوية المطهرة هي مفتاح القرءان وبيانه وشرح لأحكامه وبسط لأصوله، وإتمام لتشريعاته.

والسنة متى ثبتت عن المعصوم عَلَيْكُ فهى تشريع وهداية واجبة الاتباع. وصدق المولى حيث يقول:

ربناوا بعث

فِيهِمْ رَسُولُا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَنْتِكُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوكِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوكُمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُوكُمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْمَالِمُ وَيُوكُمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِرْقِينُ الْحَكِيمُ اللَّيْةَ ١٢٩ البقرة.

وإننا إذ نقدم لقراء العربية الأعزاء وعشاق السنة المطهرة ومحبيها ذوى الغيرة عليها، وإلى طلاب الحقيقة، ومحبى المعرفة، في كل بقعة من بقاع العالمن الإسلامي والعربي بل للعالم كله.

كتاب: «مفتاح الجنة في الاعتصمام بالسنة» للحافظ الإمام جلال الدين ابن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: تحقيق وتعليق: أبو محمد - أشرف بن عبدالمقصود.

ليرى فيه القارىء الكريم فصولا رائعة من الأحاديث والآثار في الكلام على الاعتصام بالسنة.

ورد الطعون حول الاحتجاج بها؛ انتقاها العلامة السيوطى من روائع مصنفات الأئمة الأخيار، وزاد هذه النقول حُسنا ما حلاها به من تعلقات وفوائد نفيسة.

ولما كان هذا المؤلف القيم قد طبع مرارا وندرت نسخه من أيدى القراء كان هذا دافعا لنشره بين الناس من جديد لا سيما ونحن في أيام اشتدت فيها الحملات الشرسة من الطاعنين في السنة المطهرة من المستشرقين وأذنابهم ممن لا هم إلا إثارة الشبهات والزوابع حول السنة وحماتها.

وختاما ستظل السنة النبوية محمية بأمر الله . تعالى - إلى أن تقوم الساعة ؛ تصديقا لقوله تعالى : إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكَرَوَ إِنَّا لَهُ لَكَنْفِظُونَ الساعة ؛ تصديقا لقوله تعالى : إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكَرَوَ إِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ الساعة ؛ تصديقا لقوله تعالى : إِنَّا نَحُنُ نَزَلْنَا الذِّكَةَ رَقَم ٩ سورة الحجر .

وقوله في حق رسوله ﷺ:

﴿ وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى. علمه شديد القوى ﴾ الآيات ٣ ـ ٥ النجم

والله نسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من التمس علما وأراد خيرا، وأن يجزى مؤلفه ومحققه كل خير عما قدما للإسلام والمسلمين.

والله الهادي إلى سواء السبيل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

سامي محمد متولى الشعراوي

# بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة التحقيق:

إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلِّ له، ومَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

### وبعد . . . .

فهذه طبعة جديدة من رسالة «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للإمام جلال الدين السيوطي يرى فيها القاريء الكريم فصولا رائعة من الأحاديث والآثار في الكلام على الاعتصام بالسنة، ورد الطعون حول الاحتجاج بها، انتقاها العلامة السيوطي من روائع مصنفات الأئمة الأخيار. وزاد هذه النقول حُسناً ما حلاً ها به من تعليقات وفوائد نفيسة. ولما كان هذا المؤلف القيم قد طبع مراراً، و نَدرت نُسَخه بأيدي القراء كان هذا دافعاً لنا لنشره بين الناس لا سيما ونحن في أيام اشتدت فيها الحملات الشرسة من الطاعنين في السنة المطهرة من المستشرقين وأذنابهم عمن لا هم لهم إلا إثارة الشبيسة عن والنواع حول السنة وحماتها.

- ويتمثل عملنا في الكتاب فيما يلي:
- \_ الاستفادة من الطبعات السابقة في تقويم النّص حسب الطاقة.
- تنسيق الكتاب وترقيمه وتقسيمه إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وضعنا لها عناوين بالاستفادة من كلام المصنف رحمه الله وذلك مما يسهل قراءته وفهمه.
- ـ تخريج الأحاديث المرفوعة على وجه الاختصار، وعزو الآيات إلى مواضعها في المصحف ووضع العزو بجوار الآية.
  - ضبط ما يشكل من أحاديث وآثار وعبارات وألفاظ.
    - ـ التعليق عند الحاجة ببعض الفوائد.
    - ـ ترجمت للمصنف ترجمة يسيرة وفي سطور قليلة.

والله تعالى أسأل أن يرزقنا الشبات على الإيمان، والوفاة على السنة، وأن ينفع بهذا الكتاب:

﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ سورة الشعراء الآيتين ٨٩,٨٨

مدينة الاسماعيلية

أبو محمد : أشرف بن عبدالمقصود غفر الله له

# اسم الكتاب وتحقيق نسبته لمؤلفه

- طبع الكتاب الأول مرة حسب علمي بالمطبعة المنيرية بمصر سنة
   ۱۳٤۷هـ وسماه الشيخ محمد منير الدمشقي «مفتاح الجنة في
   الاحتجاج بالسنة» (۱)
- ثم طبع بنفس العنوان بالمطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٩٤هـ بعناية
   قصى محب الدين الخطيب -
- ثم طبع بالكويت ـ بالاعتماد على طبعه المطبعة المنيرية ـ بتحقيق الأخ الفاضل بدر البدر سنة • ٤ ١هـ، ثم طبعة ثانية سنة ٤ ١ ٤ ١هـ بدار النفائس بالكويت، وفي الطبعتين كان العنوان «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» مشيرا إلى أنه أثبت هذا الإسم من مقدمة «تدريب الراوي» بقلم الشيخ عبدالوهاب عبدالطيف.
- ثم طبع بمكتبة القرآن سنة ١٤٠٧هـ بتحقيق مصطفى عاشور بنفس عنوان طبعة الكويت، وعلى نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٢١٩٦ حديث وتحمل في طرتها نفس هذا العنوان (٢).

ومما يؤكد صحة هذا العنوان أن السيوطي في ترجمته لنفسه في كتابه

<sup>(</sup>١) جاء هذا العنوان في فهرس النسخة الخطية (١/ ١٥٠) بدار الكتب والتي تحمل رقم [٤٤م مجاميع] فلعل اعتماد هذه الطبعة كان على هذه السنخة.

<sup>(</sup>٢) وهذه الطبعة أفضل الطبعات من حيث التخريج والإنقان وقد استفدت منها كثيرا.

«حُسن المحاضرة» سمًّاه بهذا العنوان «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة». كذلك سمَّاه حاجي خليفة في «كشف الظنون» ( ١٧٦٠) أيضا.

# ترجمة المصنف في سطور

اسمه ونسبه: هو أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي (١)

مولده: ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة ٩٤٨هـ.

نشأته وطلبه للعلم: نشأ يتيما إذ مات أبوه وهو ابن ست سنوات وحفظ القرآن الكريم وهو دون الثمان، ثم حفظ العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك.

مشايخه ورحلاته: لازم شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي، وفي الحديث والعربية الإمام تقي الدين الشبلي. وسافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، وأفتى في مستهل سنة ٨٧١ هـ.

زهده وو رعه: كان عفيفا كريما صالحا تقيا قانعا برزقه من خانقاة

<sup>(</sup> ١ ) راجع في ترجمة السيوطي:

ماكتبه لنفسه في كتابه وحُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، (١/ ٣٣٩-٣٣٩) ووالفنسوء اللامع، للسسخساوي (٤/ ٥٥ - ٧٠، ووالكواكب السسائرة، للغسزي (١/ ٢٣١.٢٢٦)، وووالبسدر الطالع للشسوكساني، (١/ ٣٢٨-٣٣٥)، ووشسذرات الذهب؛ لابن العماد (٨/ ١٥-٥٥)

الشيخونية، لا يمد عينيه إلى ما سواه، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها.

مؤلفاته: يقول الشوكاني: «وتصانيف السيوطي في كل فن من الفنون مقبولة، قد صارت في كل الأقطار مسير النهار».

فمنها: الدر المنثور في التفسير، والمزهر في علوم اللغة، وتدريب الراوي شرح تقريب النواوي في أصول الحديث، والجامع الكبير، والجامع الكبير، والجامع الصغير في الحديث، وغيرها..

وفاته: توفي بعد آذان الفيجر المسفر صباحيه عن يوم الجمعة

رحمه الله رحمة واسعة

# مقدمة المصنف في السبب الباعث على تأليف الكتاب

الحمد الله وبه ثقتي، وسلام على عباده الذين اصطفى.

اعلموا ـ يرحمكم الله ـ أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء (١)، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة.

وإن ثما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا ـ بحمد الله تعالى ـ منذ أزمان وهو أن قائلا رافضيا (٢) زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية ـ زاد ها الله علوا وشرفا ـ لا يحتج بها ، وأن الحجة في القرآن خاصة .

وأورد على ذلك حديث: وماجاءكم عنى من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه، (٣)

<sup>(1)</sup> الخلاء بالمد، وحقيقته: المكان الخالي، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا. وكنذا في وفتح الباري، (1/212)، ومراد المصنف رحمه الله: تحقير هذه الآراء المتحطة.

<sup>(</sup> ٢ ) الرافضة: قوم من الشيعة ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول الله عَلَي عموما، والبراءة من الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ خصوصا .

<sup>(</sup>٣) حديث باطل لايصح، وسيورد المصنف قريبا كلام الإمام الشافعي والبيهقي في بطلانه وبيان تهافته

هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمع منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقى لذلك بالا!

ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام، ولا من أين جاء!!

ف أردت أن أوضح للناس أصل ذلك، وأبين بطلانه، وأنه من أعظم المهالك.

فاعلموا ـ رحكمكم الله ـ أن من أنكر كون حديث النبى الله قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة ، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى ، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢ ، ١) وقد أخرجه البيهقي في دمناقب الشافعي، (١/ ١٠٤) من طرق عن الحميدي به. وذكره ابن حجر في توالي التأسيس، وأورده الذهبي في دالسير، (١٠ / ٣٤) زنارا: الزنار ما يشد على وسط المجوسي والنصراني.

وأصل هذا الرأى الفاسد أن «الزنادقة» وطائفة من «غلاة الرافضة» (١) ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة، والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلفو القاصد:

• فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل - عليه السلام - أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين على ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا!

• ومنهم من أقر للنبي عَلَيْكُ بالنبوة، ولكن قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر - رضي الله عنهم أجمعين - قال هؤلاء المُخْذِلون - لعنهم الله - : كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه (٢).

وكفَّروا - لعنهم الله - عليا رضي الله عنه لعدم طلبه حقه ، فبنوا على ذلك رداالأحاديث كلها ، لأنها عندهم - بزعمهم - من رواية قوم كفار ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ا

<sup>(</sup> ١ ) سيأتي في آخر الكتاب الكلام على مبدأ الرافضة وأقسام فرقهم.

<sup>(</sup> ٢) ومن هؤلاء الغلاة الروافض فرقة والغرابية وهم قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد، لأنه كان يشبهه، وقالوا كان أشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب.

راجع: [الفرق بين الفرق] ( ٢٥٠) لعبد القاهر البغدادي.

وهذه آراء ما كنت استحل حكايتها، لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذى كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدي الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ، ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم، وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من ذلك، والله الموفق.

...

## الفصل الأول

جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة مما نقله البيهقي في كتابه «المدخل عن الشافعي»

• قال الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه في والرسالة، ونقله عنه البيهةي في والمدخل، (١) : وقد وضع الله رسوله علم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه، بما افترض من طاعته، وحرم من معصيته، وأبان من فضيلته، بما قرن بين الإيمان برسوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالى: ﴿ فَآمنوا بالله ورسله ﴾ النساء: ١٧١ وقال: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ النور ٢٢، فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله معه.

• قال الشافعى: ووفرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله فقال في كتابه: ﴿ لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ آل عمران ١٦٤ مع آي سواهاذكر فيهن الكتاب والحكمة ه (٢).

<sup>(</sup>١) والرسالة (٧٣-٧٥، ويقصد بالمدخل والمدخل إلى دلائل النبوة، (١/ ٠٠) كما بينه المؤلف بعد قليل وهو المطبوع في مقدمة كتابه ودلائل النبوة، (٢) والرسالة، (٧٦-٧٧، ووالمدخل إلى دلائل النبوة، (١/ ٢١).

• قال الشافعي: «فذكرالله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا الرسول وأُولَى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ النساء ٥٥. فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله عَلَي في فوان تنازعتم ﴾: يعني اختلفتم في شيء، يعني - والله تعالى أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ يعني - والله تعالى أعلم - إلى ما قال الله والرسول » يعني - والله تعالى أعلم - إلى ما قال الله والرسول» (١)

• ثم ساق الكلام إلى أن قال : «فأعلمهم أن طاعة رسول الله عَن طاعته فقال : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ النساء ٢٥ (٢) • واحتج أيضا في فرض اتباع أمره بقوله:

﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ النور ٦٣ .

<sup>(</sup>١) والرسالة، (٧٨.٧٨)، ووالمدخل إلى دلائل النبوة، (١/٢١).

<sup>(</sup>٢) والرسالة (٨٢)، ووالمدخل إلى دلائل النبوة، (١/٠٢).

وقوله: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الحشر٧٠ وغيرها من الآيات التي دلت على اتباع أمره، ولزوم طاعته، فلا يسع أحدا رد أمره لفرض الله طاعة نبيه.

• قال البيهقى بعد إحكامه هذا الفصل: «ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال عَلَيْ في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم : «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع» (١)

١ - ثم أورد حديث : «نضر الله أمرءاً سمع منا حديثا فأداه كما سمعه،
 فرب مبلغ أوعى من سامع».

وهذا الحديث متواتر كما سأبينه (٢)

قال الشافعى: «فلما ندب رسول الله عَلَيْ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا » (٣)

<sup>(</sup>١) والمدخل إلى دلائل النبوة، (١/٣٣)

<sup>(</sup>٢) راجع الكلام على الحديث رواية ودراية في كتاب الشيخ عبدالمحسن العباد 1 شرح حديث نضر الله امرءا رواية ودراية .

<sup>(</sup>٣) «الرسالة» (٢٠٤ - ٢٠٤)، و«المدخل إلى دلائل النبوة» (١/٢٣).

٢ - ثم أورد البيهقى من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:
 «لا ألفين أحدكم متكاعلى أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا».

أخرجه أبو داود والحاكم (١)

٣-ومن حديث المقدام بن معدى كرب أن النبى عَلَيْ حرم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله عَلَيْ : «يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمنا، ألا وإن ما حرم رسول الله عَلَيْ مثل ما حرم الله» (٢)

قال البيهقى: «وهذا خبر من رسول الله ﷺعما يكون بعده من رد
 المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فميا بعد»(٣)

ثم أخرج البيهقى بسنده عن حبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران
 بن حصين - رضى الله عنه - ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم:

<sup>(</sup>١) «المدخل إلى دلائل النبوق» (١/٢٤) وأبو داود (٤٦٠٥) والحسساكم (١) «المدخل إلى دلائل النبوق» (٢٤/١) وأبو داود (١٣٥). وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في «الرسالة» للشافعي (١٨٥)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ١٣٠ ـ ١٣٢) والترمذي (٢٦٦٤) وحسنه، وابن ماجه (١٢) والدرامي (٢٦٦٤) وصححه الحاكم (١٠٩/)

<sup>(</sup>٣) والمدخل إلى دلائل النبوة؛ (١/ ٢٥).

يا أبا نجيد! إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا ووجدت المغرب ثلاثأ والغداة ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعاً؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه و أخذناه عن رسول الله عَلِيُّ ؟ أوجدتم فيه من كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعيرا كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك، ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي عَلِي ؟ وقال: أوجدتم في القرآن: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ الحج ٢٩. أوجدتم فيه: فطوفوا سبعاً واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: لا جَلُّب ولا جَنُبُ ولا شغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الحشر ٧؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله عَلَي أشياء ليس لكم بها علم ١ (١) • ثم قال البيهقى: «والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في

القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن».

<sup>(</sup>١) «المدخل إلى دلائل النبوة» (١/ ٢٥ ـ ٢٦) وأبو داود (١٥٦١) وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود، برقم ٣٣٧.

انتهى كلام البيهقي في «المدخل الصغير»، وهو «المدخل إلى دلائل النبوة» (١)

• وقد ذكر المسألة في «المدخل الكبير» وهو «المدخل إلى السنن» بأبسط من هذا فقال: «باب تعليم سنن رسول الله على وفرض اتباعها، قال تعالى: ﴿ لقد منَّ الله على المؤمنين ﴾ إلى قوله: ﴿ ويُعلّمهم الكتاب والحكمة ﴾ آل عمران ١٦٤.

قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله عَلَي .

۵ ـ ثم أخرج بأسانيده عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير أنهم
 قالوا: «الحكمة في هذه الآية السنة» (٢).

٦ - ثم أورد بسنده عن المقدام بن معدي كرب عن النبي عَلَيْ أنه قال: الا أني أوتيت القرآن ومثله ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا يحل لكم الحسمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ، ولا لقطة مال

 <sup>(</sup>١) «المدخل إلى دلائل النبوة» (١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) راجع : شرح أصول السنة ، لللاكائي (١/٧١).

معاهد . . »الحديث (١)

٧ - ثم أورد من طريق آخر عن المقدام بن معدي كرب قال : حرم رسول الله عَلَيْ أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وغيره ، فقال عَلَيْ : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله عَلِي مثل ما حرم الله ».

وقال البيهقى: «بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في سننه».

قلت: وأخرجه أيضا الحاكم (٢)

٨- ثم أورد البيهقي أيضا بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أبي أبي قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣)

٩ \_ وأورد بسنده عن ابن عــباس أن سول الله عَلَيْ خطب الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤٠٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) وتقدم ص (١٨).

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك (١/٩٣)، بإسناد ضعيف، وسيذكر المؤلف بعدة طرق أخرى للحديث وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فبعضها يقوي بعضا ولذا صححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٣٢) والصحيحة (١٧٦١).

في حمجة الوداع فقال: «يا أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، كتاب الله وسنتي».

أخرجه الحاكم أيضا.

• 1 - وأورد بسنده أيضا عن عروة أن النبى عَلَيْ خطب في حجة الوداع فقال: «إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرين اثنين: كتاب الله وسنة نبيكم، أيها الناس! اسمعوا ما أقول لكم، تعيشوا به».

1 1- وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الزم ما قال رسول الله عَلَيْ في حجة الوداع: «أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه عَلَيْ ».

1 ٢ - وأخرج بسنده عن العرباض بن سارية قال: صلي بنا رسول الله يتا الله التيون، واخرج بسنده عنينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم في والمستدرك ( 1 )

١٣ ـ وأخرج بسنده عن عائشة أن رسول الله عَلَيْهُ قال: دستة لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، قلت: أخرجه أيضا الطبراني والحاكم وصححه (٢)

١٤ وأخرج بسنده عن ابن عمرو أن النبي ﷺ قال: (إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك (٣)

<sup>(1)</sup> أبو داود (٢،٧٦)، والتسرمنذى (٢٦٧٦) وصنحته، وابن مناجسه (١) أبو داود (٤٦،٧٦)، والتسرمنذى (٢٦٧٦) وصنحته الذهبي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في واقتضاء الصراط، (٢/٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في والكبير؛ (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، والحاكم (١/ ٣٦) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير؛ (٣٢٤٨).

الشره: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: النشاط والهمة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢ / ١٨٨ ، ٥ / ٩ ، ٤ ) وصححه ابن حبان ( 1 1 ) وصححه الألباني في وصحيح الترغيب، برقم (٥٣ ) .

١٥ - وأخرج بسنده عن أنس بن مالك أن النبي عَلَيْ قال: «من أحيا
 سنتى فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة».

قلت: أخرجه أيضا الترمذي (١)

١٦ - وأخرج بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: القائم بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد».

قلت: أخرجه أيضا الطبراني (٢)

• ثم قال البيهقي في باب بيان وجوه السنة:

«قال الشافعي رضي الله عنه: وسنةرسول الله عَلَيْهِ من ثلاثة أوجه: أحدها: ما أنزل الله عَلَيْهُ بمثل نص الكتاب، فسن رسول الله عَلَيْهُ بمثل نص الكتاب.

والثاني: ما أنزل الله منه جملة كتاب فبين عن الله معني ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي بها العباد.

<sup>(1)</sup> الترمذي (٢٦٧٨) وإسناده ضعيف، فيه على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف كما في التقريب، وضعفه الألباني في وضعيف الجامع الصغير، برقم (٥٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١ / ١٧٢) وقال الهيثمى «وفيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمة، وبقية رجاله ثقات» اهـ وضعفه الألباني في وضعيف الجامع الصغير، برقم (١٢٧).

- والثالث: ما سن رسول الله عَلَي ما ليس فيه نص كتاب.
- \_ فمنهم من قال: جعله الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من موضعه لرضاه أن يبين فيما ليس فيه نص كتاب.
- \_ ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا لها أصل في الكتاب كما كانت سنته كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال:
- ﴿ لا تأكلوا أمسوالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ النساء ٢٩، وقال: ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ البقرة ٢٧٥ فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة.
- ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله، فأثبتت سنته بفرض الله تعالى.
- \_ ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة التي ألقيت في روعه انتهى بلفظة (١).
- مصيبا لأن الله تعالى كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف».

<sup>(</sup>١) والرسالة، ص (٩١-٩٣) بنحوه.

١٨ - وأخرج بسنده عن الشعبي: أن رسول الله عَلَيْ كمان يقضي بالقصاء وينزل القرآن بغير ما قضي فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول.

19 - واحتج من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله إما بوحي ينزله عليه فيتلى على الناس أو برسالة ثابتة عن الله أن افعل كذا بقوله عَلَيْكَ فيما رواه الشيخان في قصة الزانى:

«الأقضين بينكما بكتاب الله» (١). ثم قضى بالجلد والتغريب وليس التغريب في القرآن.

• ٢ - وبما أخرجه الشيخان عن يعلى بن أمية أن النبي عَلَيْ كان بالجعرانة، فجاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب (٢) وقد أحرم بعمرة فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي عَلَيْ ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأنزل الله وأتموا الحج والعمرة لله البقرة ١٩٦ ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات،

<sup>(</sup> ۱ ) البخاری ( ۲۹۵ ) ومسلم (۱۲۹۷ ) (۱۲۹۸ ) (۲۵ ) من حدیث أبي هریرة وزید بن خالد الجهنی رضی الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) رجل عليه جُبَة متضمخ بطيب: التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه ١.هـ نهاية مادة ضمخ جـ٣ ص ٩٩.

وأما الجُبةُ فانزعها ثم اصنع في عُمرتك ما تصنع في حَجُك (١) الحقول ٢٦ - ثم أخرج البيهقى بسنده عن طاوس: أن عنده كتاباً من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله ﷺ من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحى.

۲۲ - وأخرج بسنده عن حسان بن عطية قال: «كان جبريل - عليه السلام - ينزل على رسول الله على بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، اخرجه الدارمي (۲).

٢٣ - وأخرج بسنده من طريق القاسم بن مخيمرة عن طلحة ابن فضيلة قال: قيل لرسول الله ﷺ في عام سنة: سعر لنا يا رسول الله: اقال: لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله (٣)

٢٤ - وأخرج بسنده عن المطلب بن حنطب أن رسول الله عَلَيْكَ قال «ما تركت شيئا مما الله إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) (٦)

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٤٩٥) وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٢٩١) وصدره بقوله: «وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد ثقات الشاميين...

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في دالكبير، كما في دانجمع، (٤ / ١٠٠ ) وقال الهيثمي: دفيه بكر
 بن سهيد الدمياطي، ضعفه النسائي ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات، اهـ.

الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه ، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، (١)

- قال الشافعي: ووليس تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وضعت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي القعود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سنن نبيه مخرجاه (٢)
- ثم قال البيهقي: (باب ما أمر الله به من طاعة رسوله عَلَيْكُ ، والبيان أن طاعته طاعته. قال الله تعالى: ﴿ إِن الذين يبايعونك إِنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيُوْتيه أجرا عظيما ﴾ الفتح ١٠.

وقال: ﴿ مِن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ النساء ٨٠.

قال الشافعي رضي الله عنه: فأعلمهم أن بيعة رسوله بيعته وأن طاعته، فقال:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، راجع الكلام على طرقه بما لا مزيد تحته في تعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله على كتاب والرسالة، للشافعي (١٠٣٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) والرسالة وللشافعي (٨٨ - ٨٩) بنحوه.

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ النساء ٦٥ (١).

• قال الشافعى: نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبى عَلَي للزبير، وهذا القضاء سنة من رسول الله عَلَي لا حكم منصوص في القرآن (٢)

معدالله بن الزبير: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فاختصما إلي رسول الله على فقال رسول الله على أنه عليه الزبير، فاختصما إلى رسول الله على فقال رسول الله على النبير، ثم أرسل الماء إلى جارك! فقال الأنصاري: يار رسول الله! إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله على فقال الله فقال: «يازبير! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... ﴾ النساء ٥٥ (٣)

<sup>(</sup>١) والرسالة، للشافعي (٨٢-٨٢)

<sup>(</sup>٢) والرسالة للشافعي (٨٣)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٥٩) ومسلم (٢٣٥٧) (١٢٩).

شراج: جمع شرج وهو مسيل الماء. الحرة: الأرض الملساء فيها حجارة سود.

سرح الماء يمر: أي أرسله

٢٦ - وأخرج «الشيخان» عن أبي هريرة قال: رسول الله عَلَيْكَ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ١ ) ٢٧ ـ وأخرج «البخاري» عن جابر بن عبدالله قال: جاءت ملائكة إلى نبي الله عَلَيْكُ وهو نائم، فقال: بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا ، فاضربوا له مثلا . فقال بعضهم: إنه نائم.. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بني دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد عَلَيْك ، فمن أطاع محمدا عَلِيْك فقد اطاع الله ، ومن عصى محمدا عَلِي فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس» ( Y ) ٢٨ وأخرج البخاري عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَي قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي». قالوا: يا رسول الله ا ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي ١ (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٥٧) ومسلم (١٨٣٥) (٣٢)

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٢٨١) (٣) البخاري ( ٧٢٨٠)

- قال الشافعي: \_ رحمه الله \_ «وقال تعالى:
- ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.. ﴾ إلى قوله:
- ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ النور ٦٣ (١)
  - ٢٩ أخرج البيهقي عن سفيان في قوله:
  - ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ﴾ النور ٦٣
    - قال: «يطبع الله على قلوبهم»
- قال الشافعي: «وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء عما نهاهم عنه،
   فقال: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الحشر٧.
- ٣ أخرج الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن (٢) المغيرات خلق الله.

<sup>(!)</sup> وَالرسالة ، للشافعي (٨٣ - ٨٤).

 <sup>(</sup>٢)الواشمة والمستوشمة: الوشم: أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخدر، وقد وشم تشم وشيما فهى واشمة. والمستوشمة والمتوشمة التي يفعل بها ذلك أ.هـ نهاية مادة وشم جـ ٥ ص ١٨٩،

ـ النامصة والمتنمصة: النامصة التي تنتف الشعر من وجهها.

ـ والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك. أ.هـ نهاية مادة نمص جـ٥ ص ١١٩

ـ المتفلجات للحسن: الفلج بالتحريك: فرجة مابين الثنايا والرباعيات.

ـ والمتلفجات للحسن أى النساء اللائي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسن أ.هـ نهايه مادة فلج جـ ٣صــ ٤٦٨

فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك قلت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله عَلَيْ وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر: ٧]. قالت: بلى قال: فإنه نهى عنه (١)

• قال الشافعي: «وأبان أنه يهدي إلى صراط مستقيم فقال:

﴿ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلي صراط مستقيم. صراط الله ﴾ الشورى ٥٢ -٥٣ »

• قال الشافعي: وكان فرضه على من عاين رسول الله ﷺ ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا، في أن على كل طاعته ( ٢ )

٣١ - ثم أخرج البيهقي بسنده عن ميمون بن مهران في قوله:

﴿ فَإِن تَنازِعتُم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ النساء ٥٩ قالوا: «الرد إلى الله: إلى كتابه، والرد إلى رسول الله عَلَيْ إذا قبض إلى سنته، ٣٧ - ثم أورد البيهقى من حديث أبي داود عن أبي رافع قال: قال رسول الله عَلَيْ : « لا أُلْفِينَ أحدكم متكتا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٨٦) ومسلم (٢١٢٥) (١٢٠)

<sup>(</sup>٢) والرسالة؛ للشافعي (٨٨) بنحوه. (٣) حديث صحيح: تقدم تخريجه

قال الشافعي: «وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله عَلَيْهُ وإعلامهم
 أنه لازم لهم وأن لم يجدوا فيه نصا في كتاب الله» (١).

٣٣ - ثم أورد البيهقي حديث أبي داود أيضا عن العرباض بن سارية قال: نزلنا مع النبي على خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي على فقال: يا محمد! ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟! فغضب النبي على وقال ديا ابن عوف! اركب فرسك ثم ناد: أن اجتمعوا للصلاة». واجتمعوا فصلى بهم النبي على ثم قام فقال: دأيحسب أحدكم متكئا على أريكته لا يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا إني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم».

- ثم قال البيهقى «باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد الأخبار من
   الأخبار التى رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن».
- قال الشافعي: «احتج على بعض من رد الأخبار بما روى أن

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٠٥٠)، وقال المنذري في ومختصر السنن، (٤/٥٥٧): وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال،

النبي على قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله». فقلت له: ماروى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء (١)

- قال البيهقي: «أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله عَلَيْهُ أنه دعا اليهود فسألهم، فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبى عليه الصلاة والسلام المنبر فخطب الناس فقال: «إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عنى، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني».
- وقال البيهقي: «خالد مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابي فالحديث منقطع».
- وقال الشافعي: «وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله عَلَيْهُ يبين معنى ما أراد خاصا وعاما، وناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول عَلَيْهُ فعن الله قبل».
  - قال البيهقي: «وقد روي الحديث من أوجه أخر كلها ضعيفة.

<sup>(</sup>١) والرسالة، للشافعي (٢٧٤ - ٢٢٥) بنحوه.

٣٤ ـ ثم أخرج من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الأصبغ بن محمد بن أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله عَلَي قال: «الحديث على ثلاث: فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه».

قال البيهقي: «وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول».

٣٥ - ثم أخرج بسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على الإنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثو به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به».

• قال البيهقى: قال الدراقطني: هذا وهم والصواب عن عاصم بن زيد بن على منقطعا» (١)

<sup>(1)</sup> وسنن الدارقطني (٤/ ٢٠٩) بلفظ : دهذا وهم، والصواب عن عاصم عن زيد بن على بن الحسين مرسلا عن النبي علله اهد.

٣٦ ـ قال بسنده من طريق بشر بن نمير عن حسين بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله على قال: «إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القران فلم أقله».

• قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله، حسين بن عبدالله بن ضميرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وبشر بن نمير ليس بثقة» (١) ٧٧ - ثم أخرج بسنده من طريق صالح بن موسى عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، وما أتاكم مخالفا لكتاب الله و سنتي فهو مني، وما أتاكم مخالفا لكتاب الله و سنتي فهو مني، وما

قال البيهقي: «تفرد به صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه» (٢)

قلت: ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا، ألا تري إلى قوله: «موافقا لكتاب الله وسنتى»؟!!

٣٨ - ثم أخرج البيهقي من طريق يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن

<sup>(</sup>١) راجع الكلام على الحديث في : والإحكام؛ لابن حزم، (١/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) وسنن الدراقطني (٤/٨/٢)

سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإنى لا أقول ما ينكر ولا يعرف».

قال البيهقي: «قال ابن خزيمة: في صحة هذا الحديث مقال، لم نر في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيي بن آدم، ولا رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة».

● قال البيهقي: «وهو مختلف على يحيى بن آدم فى إسناده ومتنه اختلافا كثيرا يوجب الاضطراب، منهم من يذكر أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديث، ومنهم من يقول في متنه: إذا رويتم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله. وقال البخاري في «تاريخه»: «ذكر أبي هريرة فيه وهم».

٣٩ - ثم أخرج البيهقي من طريق الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله عَلِي قال: «ما بلغكم عنى من حديث حسن لم أقله فأنا قلته».

• قال البيهقى: «هذا باطل، والحارث والعزرمي متروكان، وعبدالله

ابن سعد عن أبي هريرة مرسل فاحش.

قال: «وقد روي عن أبي هريرة مايضاد بعض هذا» (1)

• ٤ - ثم أخرج من طريق أبي معشر السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَى الله على أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول: اتل على قرآنا. ما أتاكم من خير عني قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما آتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر».

● قال البيهقي: «صدر هذا الحديث موافق للأحاديث الصحيحة في قبول الأخبار، وقوله: (قلته أو لم أقله) في هذه الأحاديث ما لا يليق بكلام النبي عَنِي ولا يشبه المقبول» (٢).

13 - ثم أخرج من طريق عبدالرحمن بن سلمان بن عمرو مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله على قال: «ما حدثتم عني مما تعرفون فصدقوا، وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا، فإني لا أقول المنكر وليس مني».

<sup>(1)</sup> راجع والإحكام، لابن حزم (٢/١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أورد هذا الحديث الهيشمي في والجمع (١/٤٥) وقال: ورواه ابن ماجه باختصار، وهو بتمامه عند أحمد وغيره وقد وثق ا هد.

■ قال البيهقي: «وهذا منقطع» (١)

٢٤ - قال : «وأمثل إسناد روى في هذا المعني ما رواه ربيعة عن عبدالملك ابن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال :قال رسول الله ﷺ إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه (٢) . قلوبكم وتنفر منه أشعاركم عن عبدالملك بن سعيد عن عباس ابن عبال عن أبي قال : «إذا بلغكم عن رسول الله ﷺ ما يعرف وتلين له الجلود فقد يقول النبي ﷺ الخير ولا يقول إلا الخير».

• قال البيهقي: «قال البخاري: وهذا أصح ـ يعني أصح من رواية من رواه عن أبي حميد أو أبي أسيد. وقد رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم بن سهيل عن أبي بن كعب قال ذلك بعناه، فصار الحديث المسند معلولا.

<sup>( 1 )</sup> راجع الموضوعات لابن الجوزي ( 1 / ٣ / ١ ).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٤٩٧)، وقال الهيثمي في دالجمع، (١/ ١٥٠):

<sup>«</sup>رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح» أهد. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٧٣٢).

وعلى الأحوال كلها: حديث رسول الله عَيَلِه الثابت عنه قريب من المعقول، موافق للأصول لا ينكره عقل من عقل عن الله الموضع الذي وضع به رسول الله عَلَي الله عَلَي الناس من طاعته، ولا ينفر منه قلب من اعتقد تصديقه فيما قال واتباعه فيما حكم به، وكما هو جميل حسن من حيث الشرع، جميل في الأخلاق، حسن عند أولي الألباب. هذا هو المراد بما عسى يصح من ألفاظ هذه الأخباره.

\$ \$ \_ ثم أخرج بسنده عن ابن عباس قال: «إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله عَلَيْكُ فلم تجدوا تصديقه في الكتاب أو هو حسن في أخلاق الناس فأنا به كاذب ».

٥٤ ـ وأخرج عن علي: «فإذا حدثتم عن رسول الله عَلَيْ شيئا، فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي أتقى» (١)

قلت: والمعول عليه في معني الحديث المورد أن تثبت ما أشار إليه الإمام الشافعي مما سبق أن السنة الثابتة ليست منافرة للقرآن بل معاضدة له، وإن لم يكن فيه نص صريح بلفظها، فإن النبي عَلَيْكَ يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، وقد قال لما سئل عن الحمر:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٩) وابن ماجه (٢٠) الدارمي (٥٩٨) وقال البوصيري في دمصباح الزجاجة، (٨): دهذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيحين، وراجع تعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث ١ (١/ ٢١٠).

«ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة:

﴿ فَمِن يَعِمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شُراً يَرُهُ ﴾ الزلزلة ٧-٨ (١)

فانظر أخذ حكمها من أين.

٤٦ ـ وقال ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم: «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه، فلذلك قال تعالى:

﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ النحل: ٤٤.

فانظر هذا الكلام من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة، وأقدمهم إسلاماً.

٤٧ \_ قال بعضهم: «السنة شرح للقرآن»، وقد ألف ابن برجان كتابا في معاضدة السنة للقرآن.

٤٨ - أخرج الشافعي والبيهقي من طريق طاوس أن النبي عَلَيْكُ قال:
 «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» (٢)

• قال الشافعي: «وهذا منقطع. وكنذلك صنع رسول الله عَلَيْكُ،

(١) البخاري (٢٣٧١) ومسلم (٩٨٧) (٢٤)

(٢) والأم، للشافعي (٧/ ٢٨٨) والبيهقي في ومعرفة السنن، (١/ ٢٥) وهو منقطع كما قال الشافعي.

وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أن قد اتبعه، وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله، قال الله تعالى:

﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ الحشر٧ (١)

• قال البيهقي: «وقوله (في كتابه) ـ إِن صحت هذه اللفظة ـ فإنما أراد فيما أوحى إليه نوعان: أحدهما وحي يتلى، أراد فيما أوحى إليه نوعان: أحدهما وحي يتلى، والآخر وحي لا يتلى، وقد احتج ابن مسعود من الآية التي احتج بها الشافعي بمثل ما احتج به في أن من قبل عن رسول الله عَلَيْ فبكتاب الله قبله، فإن حكمه في وجوب اتباعه حكم ما ورد به الكتاب».

٩ ٤ - ثم أورد الحديث السابق في لعن الواشمات.

ثم قال البيهقي: «باب فيما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من الرجوع إلى خبره».

• ٥ - أخرج فيه عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة نبي الله عَلَيْ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال له المغيره بن شعبة: حضرت رسول الله عَلِيْ أعطاها السدس. فقال أبو بكر:

<sup>(</sup>١) والأم، للشافعي (٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩)

هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر(١)

١٥ - وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث امرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله على كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر.

أخرجه أبو داود (٢)

٥٢ - وأخرج عن طاوس أن عمر قال: أَذَكَر الله امرأ سمع من النبي عَلَيْه في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة قال: كنت بين جاريتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضي فيه رسول الله عَلَيْه بغرة، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. إن كدنا نقضى فيه برأينا (٣).

• وقال البيهقي: وقال الشافعي: قد رجع عمر عما كان يقضي به

<sup>(</sup>١) رواه أحسم (٤/٥٥٠) وأبو داود (٢٨٩٤) والتسرم ذي (٢١٠١، ٢١٠١) وصحخه وابن ماجه (٢٧٧٤). وراجع: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/٨٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٩٢٧) والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحسم ( ٤ / ٧٩ - ٨٠)، وأبو داود ( ٢٧٥ ع ٥٧٣ ع)، والبيه قني في والسنن ( ٤ ٢٧٢). وراجع: والرسالة، (٢٢٤) و والأم، كلاهما للشافعي (٦ / ١٠٧)

لحديث الضحاك، إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال: إِن كدنا نقضي فيه برأينا»(١).

٥٣ ـ وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبدالرحمن بن عوف أن النبي على قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر من سرغ.

قال ابن شهاب: وأخبرني سالم بن عبدالله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبدالرحمن بن عوف (٢).

وأخرج البخاري عن بجالة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر (٣).

٥٥ وأخرج البيهقي عن زينب بنت كعب بن عجرة أو الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وأخبرتها أنها جاءت إلي رسول الله عَلَيْ لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج

<sup>(</sup>١) (الرسالة) للشافعي (١٤٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) (۲۰۰)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٥٦، ١٩١٧)

في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله عَلَيْهُ أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك، فأخبرته وقضى به (١).

وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله عني حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله على يقول: «ما من عبد موقن يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له».

وأخرجه أحمد (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الرسالة، (٤٣٨ - ٤٣٩) وفي دالأم، (٥/٢٧) وأحمد (٦/٠٤) وأحمد (٢/٠٤) والترمذي (٢٢٠١) وصححه. وراجع: دالتلخيص الحبير، (٣/٠٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢، ٤٧، ٥٦) وأبو داود (١٥٢١)، وصححه الألباني في تصحيح سنن أبي داود، (١/ ٢٨٣).

٥٧ ـ وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون أخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله على ويقول: ما أراك إلا صدقت (١)

• قال الشافعي: «فسمع زيد النبي عَلَيْهُ. فلما أفتي ابن عباس بالصدر أنكره عليه، فلما أخبر عن رسول الله عليه رأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس» (٢)

٥٨ ـ وأخرج الشيخان عن سعيد بن جبير قلت: لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بنى إسرائيل. فقال: كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله على الخضر (٣).

• قال الشافعي: «ابن عباس مع فقهه وورعه كذب امراً من المسلمين ونسبه إلى عداوة الله لما أخبر به عن النبي عَلَيْكُ من خلاف قوله» (٤).

<sup>(!)</sup> مسلم (١٣٢٨) (٣٨٠)، (٣٨١). وهو عند البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٧٥٥) ومسلم (١٧٥٥) ومسلم (١٣٨٨) عن ابن عباس بلفظ: وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

<sup>(</sup>٢) راجع الرسالة للشافعي (٢) ٤٤٦ - ٢٤٤)

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٢) ومسلم (٢٣٠) (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) راجع الرسالة؛ للشافعي (٢٤٢ ـ ٤٤٣).

قال الشافعي: «فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره
 عن النبي ﷺ، ودله بتلاوة كتاب الله عز وجل على أن فرضا عليه أن
 لا يكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا»(٢).

٠٦- وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله على نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك» (٣)

قال الشافعي: فابن عمر قد كان ينتفع بالخابرة ويراها حلالا، ولم يتوسع إذ أخبره الثقة عن رسول الله ﷺ أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره (٤).

<sup>(</sup>١) البيهقي في دسننه، (٢/ ٢٥٤)، والحاكم (١/ ١١٠) وصححه، ووافقه الذهبي. (٢) دالرسالة، للشافعي (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٤٧) (١٠٦). والخابرة: هي المعاملة ببعض ما يخرج من الأرض.

<sup>(</sup>٤) والرسالة وللشافعي (٥٤٥).

71 - وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله على عن هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله على ويخبرني عن رأيه؟! لا أساكنك بأرض أنت بها (1).

- قال الشافعي: «فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، فلما لم ير معاوية ذلك فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما، لأنه ترك خبر ثقة عن رسول الله عَلَيْهُ » (٢).
- قال الشافعي: فرأى أن ضيقا على الخبر أن لا يقبل خبره (٤).
   ٦٢ ـ وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْ قال: «الاتمنعوا النساء بالليل من المساجد» فقال بعض بنى عبدالله بن عمر: والله لا

<sup>(</sup>١) البيهقي في دسنه، (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) والرسالة) للشافعي (٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) والرسالة، للشافعي (٤٤٤).

 <sup>(</sup>٤) الرسالة؛ للشافعي (٧٤٤).

ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره، وقال: أحدثك عن رسول الله عَلَيْ وأنت تقول ما تقول؟! (١)

77 ـ وأخرج الشيخان عن عبدالله بن بريدة أن عبدالله بن مغفل رأى رجلا يخذف فنهاه ، فقال : إن رسول الله عَلَيْ نهي عن الخذف وقال : وإنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو ، ولكنه قد يكسر السن ويفقأ العين ، وقال : فرآه بعد ذلك يخذف ، فقال : وأحدثك عن رسول الله عَلَيْ ثم تخذف ؟ ! والله لا أكلمك أبدا » (٢) .

٦٤ - وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله على ٢٤ - وأخرج الشيخان عن عمران بن كعب: إنا نجد في بعض الكتاب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فغضب عمران بن حصين حتي احمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله على وتعارض فيه!! وفي رواية «وتحدثني عن صحفك (٣).

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ عند مسلم من روايتين (٢٤٢) (١٣٥)، (١٣٩) وهو عند البخاري بقصة أخرى ( ٩٠٠). (دغلا، الدغل هو الفساد والرية.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٩٥٥) ومسلم (١٩٥٤) (٥٤)

و يخذف، الخذف هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما. (ينكأ): قال في اللسان:
 نكأت العدو أنكؤهم: لغة في نكيتهم أى هزمتهم وغلبتهم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١١٧) ومسلم (٣٧) (٢٠، ٦١).

76 - وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن قال: بينما عمران بن الحصين يحدث عن سنة نبينا محمد على إذ قال له رجل: يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرءون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض رسول الله على الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. فقال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين (١).

• قال الشافعي: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله علي إلا قبل خبره وانتهي إليه وأثبت ذلك سنة» (٢)

77 - ثم أخرج عن سالم بن عبدالله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله عَلَيْ بيدي لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت. وسنة رسول الله عَلَيْ أحق.

قال الشافعي «فترك سالم قول جده عمر في إمامته وعمل بخبر
 عائشة، وأعلم من حدثه أنه سنة، وأن سنة رسول الله ﷺ أحق، وذلك

<sup>(</sup>١) المستدرك، للحاكم (١/٩٠١.٠١٥).

<sup>(</sup>٢) ١١ الأم، للشافعي (٢/ ١٥١).

الذي يجب عليه».

• قال الشافعي: «وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم، كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، يحمد من تبعها ويعاب من خالفها، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله على وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل الجهالة» انتهى.

هذا الذي سقته من أول الكتاب إلى هنا كله تحرير الإمام الشافعي - رضي الله عنه - كلاما واستدلالا بالأحاديث، ولقد أتقنه - رضي الله عنه - وأطنب فيه لداعية الحاجة إليه في زمنه لما كان يناظره من الزنادقة والرافضة الرادين للأخبار، ونقله البيهقي في كتابه فزاده محاسن كما تقدم بيانه.

000

## الفصل الثاني

جملة منتقاة من الأحاديث والآثار في وجوب الاعتصام بالسنة وفرض اتباعها مما نقله البيهقي مع التذييل عليها وبقيت آثار ذكرها البيهقي مفرقة في كتابه، فها أنا أذكرها ثم أزيد عليها بما لم يقع في كلامه ولا في كلام الشافعي رضى الله عنه:

٦٧ - وأخرج البيهقي بسنده عن أيوب السختياني قال: «إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال».

٦٨ - قال الأوزاعي: «وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب،
 ولم يجىء الكتاب قاضيا على السنة».

٣٩ - وأخرج عن أيوب قال: قال رجل عند مطرف بن عبدالله: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال مطرف : «إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا،
 ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا».

• ٧- وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعشمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي ملى أهل بهما جميعا قال: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله؟! فقال: «ما كنت لأدع سنة رسول الله عَلَي لقول أحد من الناس (١).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٣٦)

٧١ - وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف تذاكروا المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي على فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله على فأمرها أن تتزوج (١).

٧٢ - وأخرج البيهقي عن البراء قال: ليس كلنا كان يسمع حديث النبي على النبي الله النبي الله الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب.

٧٣ - وأخرج عن قتادة أن أنسا حدث بحديث فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله عَلَيْ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، والله ما كنا نكذب، ولا كنا ندري ما الكذب.

٧٤ - وأخرج من طريق مالك أن رجاء حدثه أن عبدالله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله على وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك.

٧٥ - وأخرج عن الحسن عن سمرة قال: حفظت عن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) مسلم (١٤٨٥) (٥٧).

سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة. فكتب عمران بن حصين في ذلك إلى أبي بن كعب، فكتب يصدق سمرة ويقول: «إن سمرة حفظ الحديث من رسول الله عَلَيْكَ».

٧٦ - وأخرج عن محمد بن سيرين أن ابن عباس لما أمر بزكاة الفطر أنكر الناس ذلك عليه، فأرسل إلى سمرة: أما علمت أن النبي عَلَيْكُ أمر بها؟ فقال: بلي! قال: فما منعك أن تعلم أهل البلد؟!

• قال البيهقي: «فابن عباس عاتب سمرة على ترك إعلام أهل البلد أمر النبي عَلَي بركاة الفطر».

٧٧ - وأخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عَلَي قال : «بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي ، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (١)

٧٨ - وأخرج البيهقي عن ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة فقال: إني سمعت هذه الكتب - يعني الرأي - فممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: فممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد على قال: «ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت له العامة، فهذا لا ينبغى أن يكون من أثمة المسلمين».

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١ ٣٤) بلفظ: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

قلت: هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في الشيعة وفاق ما قدمته في الخطبة.

٧٩ - وأخرج البيهقي عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي
 يقول: «مافي أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة».

مه وأخرج عن جابر بن عبدالله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ عن رسول عَلَيْ لم أسمعه منه. فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتي قدمت الشام، فإذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاري فأتيته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله عَلِيْ في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه.

فقال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «يحشر الناس عراة غرلا بهما» قلنا: وما البهم؟ قال: «ليس معهم شيء، فيناديهم بنداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه، حتى اللطمة». قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال: «بالحسنات والسيئات».

أخرجه أحمد والطبراني (١)

٨١ - وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله على لم يبق أحد سمعه منه غيره. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري - وهو أمير مصر فخرج إليه فعانقه، ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟! قال: حديث سمعته من رسول الله على ستر المؤمن. فقال نعم سمعت رسول الله على الله الله يوم النه يقول: «من ستر مؤمنا في الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة». ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش مصر (٢).

٨٢ - وأخرج الشيخان من طريق صالح بن حي قال: كنت عند الشعبي، فقال له رجل من أهل خراسان: إنا نقول بخراسان: إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فهو كالذي يهدي البدنة ثم يركبها. قال الشعبي: أخبرني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/ ٢٥٥) والطبراني في دالكبير ، كما في دانجمع ، (١/ ١٣٣) وقال : دوفيه عبدالله بن محمد ـ يعني ابن عقيل ـ ضعيف ، اهـ.

وللحديث طرق أخرى يتقوى بها ، راجع: وفتح الباري، (١٠٤/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحميدي (٣٨٤) وعنه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (٣٤) وراجع: «مجمع الزوأئد» (١٣٤).

الله عَلَى قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، والعبد يؤدي حق الله وحق سيده، ومؤمن أهل الكتاب، ثم قال الشعبي للرجل: قد أعطيناكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة (١).

٨٣ - وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: «إن كنت الأسافر
 مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد».

٨٤ - وأخرج عن الزهري قال: قيل لعروة بن الزبير في قصة ذكرها: كذبت . قال عروة: «ما كذبت ولا أكذب، وإن أكذب الكاذبين لمن كذب الصادقين».

٨٥ - وأخرج عن علي بن عثمان بن نفيل قال: قلت الأحمد بن حنبل:
 إن فلانا يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وابن المبارك فقال: «من كذب أهل الصدق فهو الكذاب».

٨٦ - وأخرج مسلم عن ابن سيرين قال : «لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد الحديث فنظر يسأل عن إسناد الحديث فنظر

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه مسلم (١٥٤) (٢٤١). وأخرجه بدون ذكر الرجل الخرساني البخاري (٣٤٤٦).

من كان من أهل السنة أخذ من حديثه، ومن كان من أهل البدع ترك حديثه» (١)

٨٧ - وأخرج البيهقي عن مالك قال: هكان عمر بن عبدالعزيز يقول: سن رسول الله على وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكثار لطاعة الله وقوة على دين الله، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى يقول:

﴿ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ النساء ○ 1 1 .

٨٨ - وأخرج بسنده عن المزني أو الربيع قال: كنّا عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وفي يده عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا، وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال له الشيخ: سل. قال إيش الخجة في دين الله؟ قال كتاب الله: قال: وماذا؟ قال وسنة رسول الله عني وقال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت إتفاق الأمة من كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال للشافعي: قد أجلتك من كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال للشافعي: قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليها فإن جئت بحجة من كتاب الله في الإتفاق وإلا تبت

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم في صحيحه (١/١٥) بنحوه.

فتغير لون الشافعي. ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا في اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام فجلس، فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس فقال: حجتي. فقال الشافعي: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم:

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ، النساء ١١٥.

لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال: صدقت. وقام فذهب فلما ذهب الرجل قال الشافعي: قرأت القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقعت عليه (١)

معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله عَلَيْ إلى اليمن قال لهي: «كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟» قلت الله عَلَيْ إلى اليمن قال لي: «كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟» قلت: أقضي بما في كتاب الله؟ فقال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قلت: أقضي بما قضى به رسول الله عَلَيْ . قال: «فإن لم يكن قضى به الرسول؟» قلت: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب صدري وقال: «الحمد الله

<sup>(</sup>١) قال السبكى في وطبقات الشافعية، (٢ / ٢٤٣ - ٢٤٤٢) بعد أن أورد القصة من طريق البيهقي في كتابه المدخل، قال: وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه، اهد.

الذي وفق رسول رسول لله عَنْ لله عَنْ الله عَنْ الله

• ٩ - وأخرجا أيضا والحاكم عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء، فإذا. كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله على قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله على أبي بكر وعمر قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله على وكان عن أبي بكر وعمر قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله على ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأي (٢).

٩٢ - وأخرج عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه: «ترد الناس
 من الجهالات إلى السنة».

97 - وأخرج الشيخان عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: هو فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو النساء ١٠١ وقد أمن الناس؟! فقال عمر: عجبت الما

<sup>(</sup>١) رواه أحسمه (٥/ ٢٤٧، ٢٤٢) وأبو داود (٣٥٩٣) والتسرمفي ١٣٢٨) والدارمي (١٧٠) بإسناد ضعيف. وراجع والسلسلة الضعيفة، ورسالة ومنزلة السنة في الإسلام، كلاهما للألباني برقم (٨٨١).

<sup>(</sup>٢) والمستدركش للحاكم (١/٧٧) وصححه، ووافق الذهبي.

عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ قال: صدقة تصدق بها الله علكيم فاقبلوا صدقته (١)

قال العلماء: فهموا من الآية أنه إذا عدم الخوف كان الأمر بالقصر بخلافه، حتى أخبرهم النبي عَلَيْكُ بالرخصة في الحالين معا.

9 2 وأخرج البيهقي عن أمية بن عبدالله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال ابن عمر: يا ابن أخي! إن الله بعث إلينا محمد عَلَيْ ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمداً عَلَيْ يفعل.

٩٥ - وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكَ قال «إِن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن بعضه بعضا» (٢)

٩٦ - وأخرج عن الزبير بن العوام أن النبي عَلَيْ كان يقول القول ثم يلبث حينا ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.

٩٧ ـ وأخرج عن مكحول قال: «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن».

أخرجه سعيد بن منصور.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٨٦) (١)

<sup>(</sup>٢) رواه الدراقطني (٤/٤٥١) بإسناد ضعيف جدا، فيه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، قال ابن حبان: وحدث عن أيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة، وميزان الاعتدال، للذهبي (٣/٧١).

٩٨ - وأخرج عن يحيى بن أبي كثير قال: «السنة قاضية على الكتاب
 وليس الكتاب قاضيا على السنة».

أخرجه الدار مي وسعيد بن منصور (١)

• قال البيهقي: ومعني ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله كما قال الله:

﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ النحل ٤٤. لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب.

قلت: والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لجملاته، لأن فيه لوجازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه على وهو معنى كون السنة قاضية عليه، وليس القرآن مبينًا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز لأنها شرح له وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم.

99 - وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى الخزومى أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأل عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت، ألها أن تنفر قبل أن تطهر ؟ فقال: لا. فقال له الثقفي: إن رسول الله

<sup>(</sup>١) الدارمي (٩٣٥)

عَلَيْكَ أَفْتَانِي فِي مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت فقام إليه عمر فضربه بالدرة ويقول: لم تستفتوني في شيء أفتي فيه رسول الله عَلَيْكَ ؟!

١٠٠ - وخرج عن ابن خزيمة قال : «ليس لأحد قول مع رسول الله عليه إذا صح الخبر»

١٠١ ـ وأخرج عن يحيى بن آدم قال:

« لا يحتاج مع قول النبي عَلَيْهُ إلى قول أحد، وإنما كان يقال: سنة النبي عَلِيهُ ، وأبى بكر، وعمر، ليعلم أن النبي عَلِيهُ مات وهو عليها».

١٠٢ ـ وأخرج عن مجاهد قال:

«ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي عَلَيْكُ ».

١٠٣ ـ وأخرج عن ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول:

﴿إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فَعَلَى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي عَلِي نَحْتَار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم».

١٠٤ ـ وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال:

قال رسول الله عَلَي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» (1)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳) (۲۹۰).

م ١٠٥ و أخرج عن أبي البختري قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا عن ابن مسعود! قال: «علم القرآن والسنة ثم أنتهي، وكفى به علما».

من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيها أخذتهم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة» (1).

١٠٧ - وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قاص
 يقص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال علي: هلكت
 وأهلكت.

١٠٨ ـ وأخرج مثله عن ابن عباس.

• قال البيهقي: «قال الشافعي: «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ في القرآن إلا بخبر عن رسول الله على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديث أو الإجماع».

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في والكفاية؛ (١٦٥) بإسناد ضعيف جداً.

١٠٩ ـ وأخرج عن ابن المبارك أنه قيل له: متى يفتي الرجل؟
 فقال: «إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي».

١١٠ وأخرج عن جندب بن عبدالله قال: رسول الله ﷺ:
 «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (١)

١١١ - وأخرج عن إبراهيم التيمي قال:

أرسل عمر بن الخطاب إلى ابن عباس فقال :كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟!!

فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأى، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا».

أخرجه سعيد بن منصور في سننه »

قلت: فعرف من هذا وجوب احتياج الناظر في القرآن إلى معرفة أسباب نزوله، وأسباب النزول إنما تؤخذ من الأحاديث والله أعلم.

١١٢ - وأخرج البيهقي والدرامي عن الشعبي قال: كتب عمر بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٥٢) والترمذي (٢٩٥٢) بإسناد ضعيف، فيه سهيل بن أبي حزم، قال في التقريب: ضعيف. وضعه الألباني في تعليقه على ١ المشكاة، (٢٣٥)

الخطاب إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن فبما في كتاب الله قطى به الرسول عَلَيْكَ، فإن لم يكن فبما قضى به الرسول عَلَيْكَ، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فاجتهد رأيك.

117 - وأخرجا أيضا عن ابن مسعود أنه قال: من ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله فليقض بما قضى به وليقض بما في كتاب الله عليقض بما قضى به وسول الله عَلَيْكَ ، فإن لم يكن في كتاب الله وفي قضاء رسول الله ، فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن لم يكن فلجتهد رأيه.

ا الله وأخرجا أيضا عن ابن عباس قال: «من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة عن رسول الله عَلَيْهِ لم يدر على ما هو منه إذا لقى الله عَلَيْهِ .

110 - وأخرج البيهقي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِي الله عن يكون هواه تبعا لما جئت به (1) وأخرج البيهقي واللالكائي في «السنة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إياكم وأصحاب الرأى، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله عَلَي يحفظوها فقالوا بالرأى، فضلوا وأضلوا».

<sup>(</sup>١) أخرجمه ابن أبي عماصم في المعنة، (١٥) والبغموي في المسنة، (١) أخرجمه ابن أبي عماصم في المسنة، (١) والبغموي في السنة، (١/ ٢/٩٤).

مفين أتيناه لنستخبره فقال: اتهموا الرأى على الدين، فلقد رأيتني يوم صفين أتيناه لنستخبره فقال: اتهموا الرأى على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله على أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفظعنا إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، وما سددنا عنه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي إليه (1)

11۸ - وأخرج البيهقي وأبو يعلي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس! اتهموا الرأي علي الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله على برأبي اجتهادا. فوالله ما آلو عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله على وأهل مكة فقال: «اكتبوا بسم الله الرحمٰن الرحيم». فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول. ولكنك تكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم. فرضي رسول الله على وأبيت عليهم فرضي رسول الله على وأبيت عليهم فرضي رسول الله على وأبيت عليهم فرضي رسول الله على أنت؟!»

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١٧٨٥) (٩٤).

<sup>(</sup>٢) ورد الهيشمي في دالجمع، (١/ ١٧٩) وعزاه لأبي بعلى، وقال: درجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة، اهـ. ومبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية!!

119 - وأخرج البيهقي عن على - رضي الله عنه - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله عَلَى ظاهرهما» (1)

١٢٠ - وأخرج عن ابن عمر قال «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا
 الأثر».

١٢١ - وأخرج عن عروة قال: «اتباع السنن قوام الدين».

١٢٢ - وأخرج عن عامر قال: ﴿إِنَّمَا هَلَكُتُمْ فَي حَيْنُ تُركتُمُ الْآثَارِ﴾.

١٢٣ - وأخرج عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: «ما دام على الأثر فهو على الطريق».

المنه عن شريح قال: (أنا أقتفي الأثر) يعني آثار النبي عَلَيْهُ. الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عن رسول الله عَلَيْهُ حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله عَلَيْهُ كان مبلغا عن الله تعلى،.

١٢٦ - وأخرج عن سفيان الثوري قال: «إنما العلم كله العلم بالأثر».

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٦٢، ١٦٤) بإسناد حسن كما قال الحافظ في «بلوغ المرام، حديث رقم (٦٥)

1 ٢٧ - وأخرج عن عثمان بن عمر قال: جاء - رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله عَلَيْ كنذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ النور ٣٣.

۱۲۸ و أخرج عن ابن وهب قال: قال مالك: «لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها».

الله المعت مالك بن أنس عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاءنا به جبريل عليه السلام إلى النبي عَلَيْكُ.

١٣٠ - وأخرج عن ابن المبلوك قال: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ
 من الرأي ما يفسر لك الحديث».

1۳۱ - وأخرج عن يحيى بن ضريس قال: «شهدت سفيان وأتاه رجل فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟! قال: وما له؟ سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول لله على أبي من شئت منهم، وأدع ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا أنتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن السيب وعدد رجالا ـ فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا.

١٣٧ ـ وأخرج عن الربيع قال: روى الشافعي يوما حديثا، فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال: «متى ما رويت عن رسول الله علي الله عديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب».

١٣٣ ـ وأخرج عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله عَيَالَةُ ودعوا ماقلت».

١٣٤ - وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعَتُم في شيء فردوه إلى الله ﴾ النساء ٥٩. قال : إلى كتاب الله . ﴿ والرسول ﴾ .
 قال: إلى سنة رسول الله ﷺ .

١٣٥ - وأخرج البيهقي والدار مي عن أبي ذر قال: «أمرنا رسول الله على أن لا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السن (١٠)

١٣٦ . وأخرج عن عمر بن الخطاب قال: «تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن».

١٣٧ - وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: ٥

أيها الناس! عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق، فإنه سيكون في آخر

<sup>(</sup>١) اللارمي (٢١٢).

هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم» .أخرجه اللارامي (١)

١٣٨ - وأخرج عن سليمان التيمى قال: كنت أنا وأبو عثمان وأبو نضرة وأبو مجلز وخالد الأشج نتذاكر الحديث والسنة، فقال بعضهم: لو قرأنا سورة من القرآن كان أفضل! فقال أبو نضرة: كان أبو سعيد الحدري رضي الله عن يقول: «مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن». قلت: وهذا كما قال الشافعي رضي الله عنه: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة»، لأن قراءة القرآن نافلة، وحفظ الحديث فرض كفاية، والله أعلم.

١٣٩ ـ وأخرج عن سفيان الثوري قال: «لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت فيه نيته».

• 1 4 - وأخرج عن ابن المبارك قال: «ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به الله عز وجل».

١٤١ ـ وأخرج عن حماد بن زيد قال: «حرمة أحاديث رسول لله ﷺ كحرمة كتاب الله».

<sup>(</sup>١) الدارمي (١٤٥).

■ قال البيهقي: وإنما أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها.

١٤٢ - وأخرج عن الشافعي قال: «كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي عَلَيْكَ ».

١٤٣ - وأخرج عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقاروهيبة وحدث. فقيل له في ذلك. فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله عَيْك. ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل. وقال: أحب أن أنفعهم ما أحدث به عن رسول الله عَيْلُة.

1 £ £ مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس فحدثه. فقال له مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس فحدثه. فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن. فقال له: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله على وأنا مضطجع.

٥٤٠ ـ وأخرج عن الأعمش: أنه كان إذا أراد أن يحدث على غير طهر تيمم.

١٤٦ - وقال الأعمش عن ضرار بن مرة : «كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر».

١٤٧ ـ وأخرج عن قتادة قال: «لقد كان يستحب أن لا نقرأ الأحاديث التي عن النبي عَلَي الله على طهارة».

١٤٨ - وأخرج عن بشر بن الحارث قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: «ليس هذا من توقير العلم».

من رسول الله عَلَيْ وأريد حفظه ، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله عَلَيْ وأريد حفظه ، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله عَلَيْ ورسول الله عَلَيْ بشر يتكلم في الرضى والغضب؟! قال: فأمسكت. فذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْ ، فقال: «أكتب ، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق ، وأشار بيده إلى فمه. أخرجه الدار مى والحاكم (١).

<sup>(</sup>١) الدارمي (٢٩٠) والحاكم (١/٥١، ٢٠١). أيضا: أحمد (٢٥١٠) وأبو داود (٣٦٤٦) بإسناد صحيح.

أخرجه الترمذي (١)

١٥٢ - وأخرج البيهقي واللار مي عن عبدالله بن دينار أن عمر ابن عبدالله بن دينار أن عمر ابن عبدالعزيز كتب إلي أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: «انظر ما كان من حديث رسول لله عَلِي أو سنة ماضية فاكتبه فإني قد خفت درس العلم وذهاب أهله» (٢)

١٥٣ ـ وأخرجا أيضا عن الزهري قال: «كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» (٣)

هذا ما لخصته من كتاب البيهقي من الأحاديث والآثار الدالة على وجوب الاعتصام بالسنة وفرض اتباعها.

•••

<sup>( 1)</sup> الترمذي (٢٦٦٦) ، وفيه الخليل بن مرة ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٣٩٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) الدارمي ٩٧) بإسناد صحيح.

### الفصل الثالث

جملة منتقاة من الأحاديث والآثار في وجوب الاعتصام بالسنة لم تقع في كتاب المدخل للبيهقي

وهذه أحاديث وآثار لم تقع في كتابه:

ع ١ - أخرج الشيخان عن أنس وابن عمر قالا: قال رسول الله عَلَيْ : «من رغب عن سنتي فليس مني» (١)

١٥٥ ـ وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال: قال النبي
 اللهم ارحم خلفائي». قلنا: يا رسول الله! ومن خلفاؤك؟ قال:
 والذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس» (٢)

١٥٦ - وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْه : «من أدى إلى أمتي حديثا تقام به سنة أو تثلم به بدعة فله الجنة» (٣)

١٥٧ - وأخسرج أبو يعلى والطبسراني في «الأوسط» عن أبي بكر

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٦). وينحوه مسلم (١٤٠١) (٥)

 <sup>(</sup>٢) الطبراني في والأوسط، كما في والمجمع، (١/ ١٢٦) وقال: وفيه أحمد بن عيسى
 بن عيسى الهامشي، قال الدراقطني: كذاب، اهـ.

<sup>(</sup>٣) الحلية (١٠ / ٤٤) بإسناد صعيف جدا، فيه وضاعان هما عبدالرحيم بن حبيب وإسماعيل بن يحى التيمي.

الصديق ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْ :

«من كذب على متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم» (١)

١٥٩ - وأخرج الطبراني في «الكبير» عن سلمان قال:

قال رسول الله عَلَيْهِ: «من كذب على متعمدا فليتبوأ بيتا في النار، ومن رد حديثا بلغه عنى خاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه فقولوا: الله أعلم» (٣).

<sup>(</sup>١) «مسند أبي يعلى» (٧٣)، وقال الهيشمي (١/١٤٢): «فيه جارية بن هرم الفقيمي، وهو متروك، اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/٣٦٧) والبزار كما في دكشف الأستار، (١/٧٧١) والطبراني في دالكبير، (٥/٤٠٢) وصححه الحاكم، وقال الهيثمي في دانجمع، (١/٢٢١): درجاله رجال الصحيح، اهـ.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في دالكبيس ، (٦/ ٣٢١) وقال الهيشمي في دالجمع، (١ / ١٤٧) : دوإسناده من قبل هلال الوزان لم أجد من ذكرهم .

١٦٠ - وأخرج في «الأوسط» عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:
«من بلغه عني حديث فكذبه فقد كذب ثلاثا: الله، ورسوله، والذي حدث به» (١).

۱۲۱ - وأخرج أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» عن أنس قال: قال رسول الله عَنِيد الله عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها» (٢)
١٦٢ - وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عَلَيْ : «عَسى أَنْ يُكذّبنى رَجُلٌ مِنْكُمْ وهُو مُتّكيّ على أريكته يَبْلُغُه الحديثُ عَنَى فيقول: ما قال رسول الله عَلِي هذا، دع هذا وهات ما في القرآن» (٣).

هذه طريق خامسة للحديث، فقد تقدم من حديث أبي رافع والمقدام والعرباض بن سارية وأبى هريرة.

١٦٣ ـ وله طريق سادسة: أخرج الطبراني في الكبير عن خالد ابن

<sup>(</sup>١) الطبراني في والأوسط، كما في والجمع، (١/ ١٤٨، ١٤٩) وقال الهيشمي: وفيه محفوظ بن ميسود، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرجا ولا تعديلا، اهـ.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٣٤٤٣) والطبراني في االأوسط، كما في المجمع، (١/٩٤١) وقال الهيثمي: «فيه بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف، اهـ.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (١٨١٣، ١٨١٤) كما في المجمع، (١/٩٤١) وقال الهيثمي: افيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف اهد. وتقدم الحديث بألفاظ أخرى ثابته.

الوليد قال قال رسول الله عَلَيْهُ: ( ياخالد ا أذن في الناس الصلاة). ثم خرج فصلى الهاجرة، ثم قام الناس فقال: (ما أحل أموال المعاهدين بغير حقها ؟ عسى الرجل منكم أن يقول وهو متكىء على أريكته: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه، ألا وإني أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها ( 1 )

الحنائى، من طريق سابعة: أخرج السلفي في «المنتقى من حديث أبي طاهر الحنائى، من طريق حماد بن زيد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عَلَيْ : عسى رجل يكذبني وهو متكىء، يقول: ما قال هذا رسول الله عَلَيْ (٢).

170 - وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنه كان في مسجلس قومه وهو يحدثهم عن رمسول عَلَى وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون، فغضب ثم قال: انظر إليهم! أحدثهم عن رسول الله عَلَى وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. قلت له: أين تذهب؟! قال: أذهب فأجاهد في سبيل الله.

<sup>(1)</sup> الطبراني في دالكبير، (٤/ ١٣١) وقال الهيشمي في دالجمع، (1/ ١٥١) دروى أبو داود طرفا منه، وفيه بقية وهو من ضعف، اهـ

 <sup>(</sup>٢) في هذا الإسناد: أبو هارون العبدي وهو عمارة بن جوين، قال في التقريب: متروك ومنهم من كذبه.

١٦٦ - وأخرج أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول على القيامة ملجما وسول على القيامة ملجما بلجام من ناره (١) .

١٦٧ - وأخرج الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذل الله رقبته مع مايدخر له في الآخرة» (٢).

قال مسدد : « وسلطان الله في الأرض : كتاب الله وسنة نبيه عَلِيَّ ؟ .

١٦٨ . وأخرج في «الأوسط» عن ابن عمر قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري».

١٦٩ موأخرج أيضا عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاث: درهم حلال، أو أخ يستأنس به، أو سنة يعمل بها (٣)

<sup>(1)</sup> الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٣٠) وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٥٥): «فيه عبدالحميد بن سليمان وهو ضعيف، اهـ.

 <sup>(</sup>٢) الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٤) وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ، ١٧): «فيه
 حسين بن قيس أبو علي الرحبي، ضعفه البخاري وأحمد وجماعة... اهـ

<sup>(</sup>٣) الطبراني في دالأوسط؛ (٨٨) وقال الهيثمي في دالجمع؛ (١٧٢/١): دفيه روح بن صلاح ضعفه ابن عدي، وقال فيه الحاكم: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله موثقون؛ اه..

١٧٠ ـ وأخرج أحمد عن عمران بن حصين قال: نزل القرآن وسن رسول الله على السنن ثم قال:

(اتبعونا، فوالله إن لم تفعلوا تضلوا (١)

١٧١ ـ وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد قال:

كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لم فعلت؟! قال: رأيت رسول الله عَلَي فعل هذا ففعلت (٢).

۱۷۲ ـ وأخرج أحمد عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما أفاض أفضت معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ فأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي عَلَيه لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضى حاجته (٣).

١٧٣ ـ وأخرج البزار عن ابن عمر أنه كان يأتي شبجرة بين مكة

<sup>(</sup>١) أحمد (٤/٥٤٤) وقال الهيثمي في دالجمع، (١/١٧٢ - ١٧٢): دفيه علي ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف، اهـ.

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٧٤٠) والبزاركما في دكشف الأستار، (١ / ٨١) وقال الهيشمي في والمجمع (١ / ١٧٤): ورجاله موثقون، اهـ.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦١٦٥) وقال الهيشمي في ١١٤٩مع (١/ ١٧٤ - ١٧٥): ورجاله رجال الصحيح ١١ه.

والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن النبي على كان يفعل ذلك (1)

1 ٧٤ - وأخرج هو وأبو يعلى عن زيد بن أسلم قال : «رأيت ابن عمر محلول الأزرار» وقال : «رأيت رسول الله على محلول الأزرار (٢) . 1 ٧٥ - وأخرج الطبراني في «الكبير» عن عمر بن شعواء اليافعي قال : قال رسول الله على : «سبعة لعنتهم، وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز ما أخر الله ويذل ما أعز الله» (٣)

١٧٦ ـ وأخرج في «الكبير» عن ابن عباس قال: قال علي:
يا رسول الله! أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه
سنة منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في وكشف الأستار، (١/ ٨١) وقال في دانجمع، (١/ ٩٥): ورجاله موثقون اهد.

<sup>(</sup>٢) البزار كما في عكشف الأستار، (١/ ٨٠، وأبو يعلى (١٤٦٥) وقال الهيشمي في والمجمع، (١/ ١٧٥) : دوفيه عمرو بن مالك، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطىء، اهـ.

 <sup>(</sup>٣) الطبراني في والكبير ، (١٧ / ٤٣) وقال الهيثمي في والمجمع ، (١ / ١٧٩): ووفيه
 ابن لهيعة وهو ضعيف ، وأبو معشر الحسر ي لم أر من ذكره ، اهـ .

### تقضونه برأي خاصة» (١)

الله عنه قال : قال و الأوسط و بسند صحيح عن على رضي الله عنه قال : قلت لرسول الله على إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر و لا نهي فما تأمرنا و فقال : «تشاوروا الفقهاء والعابدين و لا تجعلونه برأي خاصة (٢) فقال : وأخرج في «الأوسط» عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عَنْ عمد بن الخطاب قال :

«أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غير مواضعه» (٣)

١٧٩ - وأخرج أحمد والطبراني عن غضيف بن الحارث الثمالي أن النبي عَلَيْكُ قال: ( ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ( ٤ )

<sup>(</sup>١) أورده في الهيثمي في دالجمع، (١/٨/١) وقال: دفيه عبدالله بن كيسان، قال البخاري: منكر الحديث، اه.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» ( ١٦٤١)، وقال الهيشمي في «المجمع» ( ١ / ١٧٨): رجاله موثقون من أهل الصحيح» اهـ.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في دالأوسط: (١٨٨٦) ، وقال الهيثمي في دالجمع: (١/١٨٧): دفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو متروك: اهـ

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/ ٢٠٥) والطبراني في والكبير؛ (١٨/ ٩٩) وقال الهيثمي في والمجمع؛ (١ / ١٨/ ١) بعد أن عزاه للبزار وأحمد بلفظ أطول من هذا: دفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو منكر الحديث؛ اهـ.

١٨٠ - وأخرج البخاري في «تاريخه» والطبراني أن ابن عباس قال:
 «ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا
 البدع وتموت السنن».

١٨١ - وأخرج عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَلَي : «من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام» (١)

م ١٨٢ و أخرج عن الحكم بن عمير الشمالي قال: قال رسول الله على المنطع والحمل المضلع والشمر الذي لا ينقطع: إظهار البدع» (٢)

١٨٣ وأخرج في «الصغير» عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة». قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (٣).

١٨٤ ـ وأخرج الحاكم من حديث ابن عمرو مثله (٤).

<sup>(</sup>١) أخسرجمه الطبسراني في والكبسيسر، (٢٠/٩٦) وقسال الهسينشمي في والمجسمع، (١/٨٨/): دوفيه بقية وهو ضعيف، اهـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في والكبير، (٣/٣) وضعف إسناده جدا الألباني في والسنة لابن أبي عاصم (٣٦) ووالضعيفة، (٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في والصغير ( ٤ ٧٧) بإسناد ضعيف. وهو صحيح بشواهده ولذا صححه الألباني في وصحيح سنن الترمذي ( ٢ / ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) والمستدرك، للحاكم (١/٨١١، ١٢٩).

### الفصل الرابع

## جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة من «مسند الدارمي»

١٨٥ ـ وأخرج الدارمي في «مسنده» عن عبدالله بن الديلمي قال: «بلغني أن أول الدين تركا السنة» (١)

١٨٦ - وأخرج ابن مسعود أنه قال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله عَلَيْهُ أخبرناكم به ولا طاقة لنا علمه أخبرناكم به ولا طاقة لنا عَلَيْهُ أخبرناكم به ولا طاقة لنا عما أخذتم (٢).

١٨٧ - وأخرج عن أبي سلمة مرسلا أن النبي عَلَيْ سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب الله ولا سنته قال: «ينظر فيه العابدون من المؤمنين» (٣).

١٨٨ - قال: وأخرج الدارمي واللالكائي في «السنة» عن عمر بن الخطاب قال: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله» (٤).

١٨٩ - وأخرج اللالكائي في «السنة» عن علي بن أبي طالب - رضي

<sup>(</sup>١) الدارمي (٩٨) (٢) الدارمي (١٠٢) (٣) الدارمي (١١٩)

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٢٠١) و وشرح أصول السنة الأبي القاسم اللالكائي (٢٠٢)

الله عنه ـ قال : (سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب الله عنه ـ قال : (١)

• ١٩٠ ـ وأحرج ابن سعد في «الطبقات» من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم، ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة».

191 - وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين! فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال: «صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، نقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنن، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة».

197 - وأخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل : دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمر : «إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصلاة تفسره».

١٩٣ - وأخرج الدار مي عن المسيب بن رافع قال: «كانوا إذا نزلت

<sup>(</sup>١) دشرح أصول السنة، (٢٠٣).

بهم القضية التي ليس فيها من رسول الله عَلَيْكَ أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا» (1)

١٩٤ وأخرج الدار مي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه مايقضي به بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله عَلَيْ في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله عَلَيْ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله عَلَيْ فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا ديننا (٢).

١٩٥ - وأخرج عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال للحسن: أنت الحسن؟ بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفت برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله عَلَيْ أو كتاب منزل (٣).

١٩٦ - وأخرج عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: و يا أبا الشعثاء! إنك من فقهاء البصرة، فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت» (٤)

١٩٧ و أخرج عن شريح قال: ﴿ إِنك لَنْ تَصْلُ مَا أَخَذَتُ بِالْأَثْرِ ﴾ ( ٥ )

<sup>(</sup>١) الدارمي (١١٦) (٢) الدارمي (١٦٣) (٣) الدارمي (١٦٥)

<sup>(</sup>٤) الدارمي (١٦٦) (٥) الدارمي (٢٠٤)

19۸ - وأخرج عن الحسن قال: «إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» (١).

١٩٩ - وأخرج عن ابن مسعود قال: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة».

أخرجه الحاكم (٢).

• ٢٠٠ وأخرج الدار مي عن عطا في قوله تعالى:

﴿ أَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ النساء ٥٩

قال: «أولو العلم والفقه، فطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة» (٣)

١ • ٢ - وأخرج عن أبي هريرة قال: إني لأجزىء الليل ثلاثة أجزاء:

ثلث أنام، وثلث أقوم، وثلث أتذكر أحاديث رسول الله عَلَي ١٤)

٢٠٢ - وأخرج عن ابن عباس قال: «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بكم، أن تقولوا قال رسول الله عَلَيْهُ وقال فلان؟» (٥)

<sup>(</sup>١) الدارمي (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٣٢٣) والحاكم (١ / ١٠٣) وصححه.

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٢٢٥)

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٤٣٧).

٣٠٣ ـ وأخرج عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب: لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في سنة سنها رسول الله عَلَيْ ، وإنما رأي الأمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة عن رسول الله عَلَيْ (١).

٢٠٤ ـ وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد الركعتين
 يكثر فقال له :يا أبا محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟! قال: «يعذلك
 الله بخلاف السنة» (٢)

و اخرج عن خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف فقال له شيخ: لا تحذف! فإن سمعت النبي عَن الحذف فقال له شيخ: لا تحذف! فإن سمعت النبي عَن الحذف فخذف. فقال له الشيخ: أحدثك عن رسول الله عَن تخذف؟! والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا(٣).

٢٠٦ وأخرج عن قتادة قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي عَلَيْهُ فقال رجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي عَلَيْهُ وتقول: قال فلان! والله لا أكلمك أبدا (٤).

<sup>(</sup>١) الدارمي (٤٣٨)

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢٤٤)

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٤٤٤)

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٤٤٧).

• ثم قال الدار مي: «باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي عَلَيْكُ حديث فلم يعظمه ولم يوقره» (١)

١٠٠٧ - وأخرج فيه من طريق العجلان عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». فقال له فتى وهو في حلة له: يا أبا هريرة! أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعشر عشرة كاد ينكسر منها. فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم! إنا كفيناك المستهزئين (٢).

٣٠٨ - وأخرج عن عبدالرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلي سعيد ابن المسيب يودعه لحج أو عمرة فقال له: لا تخرج حتى تصلي، فإن رسول الله عَلَيْ قال: «لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق. فقال: إن أصحابي بالحرة. فخرج، فلم يزل سعيد مولعا يذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسر فخذه (٣).

٩ · ٢ - وأخرج البخاري عن أبي ذر أنه قال : ١ لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول

<sup>(</sup>١) الدارمي (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٢٥٤).

الله عَلَيْكُ قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها ١ )

٢١٠ وأخرج الدار مي عن بسر بن عبيد الله قال: «إن كنت الأركب
 إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد الأسمعه» (٢)

٢١١ ـ وأخرج عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي عن النبي فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال: «لا أراني أحدثك عن رسول الله عَلَيْ وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول لله عَلَيْ أعلم بكتاب الله منك» (٣).

هذا ما انتقيته من «مسند الدار مي».

900

<sup>(</sup>١) الدارمي (١٥٥)

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢٩٥)

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٣٩٥)

### الفصل الخامس

# جملة منتقاة وجوب الاعتصام بالسنة من كتاب السنة لللالكائي

وهذه جملة منتقاة من كتاب «السنة» لللالكائي في هذا المعني:

٢١٢ - أخرج بسنده عن أبي بن كعب قال: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة» (١)

٣١٣ - وأخرج عن أبي الدرداء مثله (٢).

٢١٤ - وأخرج عن ابن عباس قال: «النظر إلي الرجل من أهل السنة يدعو إليها وينهى عن البدعة عبادة» (٣)

٣١٥ ـ وأخرج عن ابن عباس قال: «والله ما أظن على وجه الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني» قيل: ولم ؟! قال: إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلى فإذا انتهت إلى قمعتها بالسنة، فترد إليه كما أخرجها» (٤)

٢١٦ - وأخرج عن أبي العالية قال: «عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» (٥).

<sup>(</sup>١) وشرح أصول السنة، لأبي القاسم اللاكائي (١٠)

<sup>(</sup>٢) وشرح أصول السنة و (١١٥) (٣) وشرح أصول السنة و (١١).

<sup>(</sup>٤) وشرح أصول السنة ١ (١٢) . (٥) وشرح أصول السنة ١ (١٧) .

٢١٧ - وأخرج عن الحسن قال: «لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة» (١)

٢١٨ - وأخرج عن سعيد بن جبير قال: «لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» (٢)

٢١٩ - وأخرج عن الحسن قال: «يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل
 الناس»(٣)

٢٢٠ وأخرج عن يونس بن عبيد قال: «ليس شيء أغرب من السنة
 وأغرب منها من يعرفها» (٤).

٢٢١ ـ وأخرج عن أيوب قال: «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي»(٥)

٢٢٢ - وأخرج عنه قال: «إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم بالسنة» (٦).

٢٢٣ - وأخرج عن ابن شوذب قال: «أول نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب السنة يحمله عليها »(٧).

<sup>(</sup>١) اشرح أصول السنة، (١٨) (٥) اشرح أصول السنة، (٢٤)

<sup>(</sup>٢) وشرح أصول السنة، (٢٠) (٢) وشرح أصول السنة، (٣٠)

<sup>(</sup>٣) دشرح أصول السنة، (١٩) (٧) دشرح أصول السنة، (٣١)

<sup>(</sup>٤) اشرح أصول السنة ١ (٢١)

۲۲۶ و أخرج عن حماد بن زايد قال: «كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه» (۱).

٥ ٢ ٢ - وأخرج عن أيوب قال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ( ٢ )

٢٢٦ ـ وأخرج عن ابن عون قال: «ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي: قراءة القرآن، والسنة، ورجل أقبل على نفسه ولهى عن الناس إلا من خير» (٣).

٧٢٧ - وأخرج عن الأوزاعى: «تدور مع السنة حيث دارت» (٤)
٧٢٨ - وأخرج عنه قال: كان يقال: «خمس كان عليها أصحاب
رسول الله عَلَي والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة،
وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله (٥).

٢٢٩ ـ وأخرج عن سفيان الثوري قال: «استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء» (٦)

• ٢٣٠ - وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: «إِن الله عبادا يحيي بهم

<sup>(1)</sup> وشرح أصول السنة و (٣٤) . (2) وشرح أصول السنة و (٤٧)

<sup>(</sup>٢) وشرح أصول السنة و (٣٥). (٥) وشرح أصول السنة و (٤٨)

<sup>(</sup>٣) وشرح أصول السنة؛ (٤٦) . (١) عشرح أصول السنة ، (٩)

البلاد، وهم أصحاب السنة، ( ١ )

٢٣١ - وأخرج عن أبي بكر بن عياش قال: «السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان» (٢)

٢٣٢ - وأخرج عن ابن عون قال: «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير» (٣)

٢٣٣ - وأخرج عن الحسن في قوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحُبُّونَ ٱللهَ فَٱتَبَعُونِي يُحْدِبِكُمُ ٱللهُ ﴾ آل عمران ٣١. قال: فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسول الله ﷺ (٤).

٢٣٤ - وأخرج عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَوْمَ تَبَيْضُ وُجُوهٌ ﴾ قال : «وجوه «وجوه أهل السنة» ﴿ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ آل عمران ٢٠٦ قال : «وجوه أهل البدع» (٥)

٢٣٥ - وأخرج عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبدالله: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر» (٦) ٢٣٦ - وأخرج عن شاذ بن يحيى قال: «ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق سلك الآثار» (٧).

<sup>(</sup>١) اشرح أصول السنة، (١٥).

<sup>(</sup>٢) اشرح أصول السنة ، (٤٩).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول السنة ١ ( ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ، شرح أصول السنة، (٦٨).

<sup>(</sup>٥) اشرح أصول السنة، (٧٤).

<sup>(</sup>٢) وشرح أصول السنة، (١٠٦).

<sup>(</sup>٧) ١ شوح أصول السنة، (١١٢).

٢٣٧ - وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: «طوبي لمن مات على الإسلام والسنة، وإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله كان ١ ) ٢٣٨ - وأخرج عن أحمد بن حنبل قال : السنة عندنا آثار رسول الله عَلَيْكُ ، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن ، (٢) .

٢٣٩ - وأخرج عن بعض أصحاب الحديث أنه أنشد (٣):

دينُ النبيِّ محمد أخْسِارُ نعْم المطيةُ للفتي آئسارُ لاَ تعدلن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار وَلَرُ بِمَا غَلَطَ الفتي أَثَر الهدي والشمسُ بازغة لها أنوارُ

<sup>(</sup>١) وشرح أصول السنة؛ (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) وشرح أصول السنة، (٧١٣).

<sup>(</sup>٣) وشرح أصول السنة ٤ (٣١١).

#### الفصل السادس

جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة من كتاب (الحجة) للشيخ نصر المقدسي

وهذه جملة منتقاة من كتاب «الحجة على تارك المحجة» للشيخ نصر المقدسي.

عدا أو راح في طلب سنة مخافة أن تدرس كان كمن غدا أو راح في سبيل الله، ومن كتم علما علمه الله إياه الجمة الله يوم القيامة بلجام من ناره (1)

٢٤٢ - وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِي : «من حفظ

<sup>(</sup>١) الشطر الثاني من الحديث: ومن كتم علما.. اثابت عن غير واحد من الصحابة ا وراجع: ورفع المنار لطرق حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام يوم القيامة من نارا للشيخ أحمد الصديق الغماري.

<sup>(</sup>٢) عزاء الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٥،٦) لابن عساكر في تاريخ دمشق، وحكم بنكارته.

على أمتي أربعين حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعث يوم القيامة من العلماء».

قلت: هذا الحديث له طرق كثيرة (١)

٣٤٣ - وأخرج من وجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من روى عنى أربعن حديثا من السنة حشر يوم القيامة في زمرة الأنبياء».

ع ٢٤٤ - وأخرج عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستين سنة » (٢)

 <sup>(1)</sup> هذا الحديث لا يثبت، وحسبك في ذلك ما قاله الإمام النووي في مقدمة والأربعين،
 وواتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في وشرف أصحاب أصحاب الحديث و ص (٨٠) بإسناد ضعيف. (٣) أخرجه ابن عبد البر في وجامع بيان العلم، (٢/ ١٢٠) وإسناده ضعيف جدا من أجل كثير بن عبدالله فهو منهم بالكذب وأما الجملة الأولى من الحديث فهي عن مسلم (١٤٥) (٢٣٢)

٢ ٤ ٦ - وأخرج من هذا الطريق مرفوعا: «من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا» (1)

٢٤٧ - وأخرج عن علي أن رسول الله ﷺ قال: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها، وكنت له شافعا وشهيدا»

٢ ٤ ٨ - وأخرج عن أبي الدرداء مرفوعا مثله.

٩ ٢ ٢ - وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من حفظ على أمتى أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة» (٢)

٣٥٠ - وأخرج عن علي قال: قال رسول الله على المحم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟! هم حملة القرآن والأحاديث عني في الله ولله (٣)

٢٥١ ـ وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: «ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجال يعجز عنه».

٢٥٢ - وأخرج عن الجنيد قال: «الطريق مسدود على خلق الله إلا على

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (٢٦٧٧) وابن ماجه (٢١٠) من الطريق السابق، وإسناده أيضا ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام قريبا على هذه الطرق وأنها لا تثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث، ص ٣٢ بإسناد ضعيف جدا.

المتبعين أخبار رسول الله ﷺ المقتدين بآثاره، قال الله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ ٱللهِ أُشُوهٌ حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب ٢٦.

٢٥٣ - وأخرج عن عبدالرحمن بن مهدي قال: «الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، لأن الحديث يفسر القرآن».

٢٥٤ ـ وأخرج عن رجل من الصحابة أن النبي ﷺ قال : «إِن في آخر أمتي قوما يعطون من الأجر مثل ما لأولهم، ينكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن» (١)

عم ؟! قال: أهل الحديث، يقولون: قال: أهل الحديث، يقولون: قال رسول الله عَلَيْكَ: «افعلوا كذا»، قال رسول الله عَلَيْكَ: «افعلوا كذا».

٢٥٦ - وأخرج عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل الله أبدال في الأرض؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: «إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أعرف الله أبدالا».

۲۵۷ - وأخرج عن ابن المبارك أنه ذكر حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة» (٢) قال ابن المبارك: «هم عندي أحاب الحديث».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ٦٢، ٥/ ٣٧٥) عن عبد الرحمن بن الحضرمي بنحوه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧) (١٧٤) من حديث معاوية رضي الله عنه.

٢٥٨ - وأخرج عن ابن المديني أنه قال في حديث: ﴿ لا تزال طائفة ﴾ : 
﴿ هُمُ أَهُلُ الحَديثُ والذين يتعاهدون مذهب الرسول ﷺ ويذبون عن 
العلم ، لولاهم لأهلك الناس المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء 
والرأي » .

٢٥٩ ـ وأخرج عن ابن مسعود وأبي ذر قالا: قال رسول الله على : «من ورائكم أيام صبر، فالمتمسك بما أنتم عليه له أجر خمسين» قالوا: يارسول الله! منا أو منهم؟ قال: «منكم» (١)

٢٦٠ ـ وأخرج مثله من حديث ابن عمر .

٢٦١ - وأخرج عن أبي الجلد قال: «يرسل على الناس على رأس كل أربعين سنة شيطان يقال له القمقم فيبتدع لهم بدعة».

٧ ٢ ٢ - وأخرج عن الإمام البخاري قال: كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبدالله فقال: «إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أنتم، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم النبي على الملكة، وأنتم تحيون سنة النبي على المناعدة على الملكة النبي الملكة الملكة الملكة النبي الملكة الملكة

<sup>(1)</sup> قال الهيثمي في والمجمع، بعد أن عزاه للبزار والطبراني: ورجاله رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان، اهـ وللحديث شواهد كثيرة تقويه.

٢٦٣ - وأخسرج عن ابن وهب قسال: قسال لي مسالك بن أنس: «لا تعارضوا السنة وسلموا لها».

٢٦٤ - وأخرج عن كهمس الهمذاني قال: «من لم يتحقق أن أهل السنة حفظه الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين، يقول الله لنبيه عَلَيْهَ: ﴿ ٱللهُ نَزَّلُ أُحْسَنَ ٱلْحَدَيثِ ﴾ الزمر ٢٣. ويقول رسول الله عَلَيْهَ: «حدثني جبريل عن الله».

٢٦٥ - وأخرج عن سفيان الشوري قال: «الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض».

٢٦٦ - وأخرج عن وكيع قال: «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أن يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه».

٢٦٧ - وأخرج عن أحمد بن سنان قال: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم، قال: «عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم».

٢٦٨ - وأخرج أحمد في «الزهد» عن قتادة قال: والله ما رغب أحد عن سنة نبيه على إلا هلك، فعلكيم بالسنة، وإياكم والبدعة، وعليكم بالفقه وإياكم والشبهة».

٩ ٢ ٦ - وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن عبدالرحمن بن أبزى قال: لما وقع الناس في عشمان قلت لأبي بن كعب: ما المخرج من هذا؟ قال: «كتأب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعلموا به وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه» (١)

٣٧٠ - وأخرج الحاكم أيضا عن علي بن أبي طالب أن أناسا أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال: أقول فيه ماقالوا وأفضل: «قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين، عالم بالسنة» (٢)

٢٧١ - وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «غفار غفر
 الله لها، وأسلم سالمها الله، أما إنى لم أقله، ولكن الله قاله» (٣).

•••

<sup>(</sup>١) والمستدرك، للحاكم (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) المستدرك، للحاكم (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>٣) والمستدرك؛ للحاكم (٤/٨٢)

وهو عند مسلم (۲۵۱٦) (۱۸۲).

#### الفصل السابع

جملة منتقاة من كلام أهل الطريق في وجوب الاتباع

والاعتصام بالسنة من «رسالة القشيري»

وهذه جملة منتقاه من رسالة القشيري (١) من كلام أهل الطريق في ذلك:

٢٧٢ قال ذو النون المصري: «من علامة المحب لله متابعة حبيب الله عَلَيْهُ في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه» (٢)

٣٧٣ ـ قال أبو سليمان الداراني: «ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة (٣)

٢٧٤ ـ وقال أحمد بن أبي الحواري: «من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله» (٤).

٧٧٥ ـ قال أبو حفص عمر بن سالم الحداد: «من لم يزن أفعاله

<sup>· (</sup>١) دالرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم القشيري كتاب يتحدث فيه عن اعتقاد وأخلاق مشايخ الصوفية ولشيخ الإسلام ابن تيمية نقد مهم للكتاب ضمنه كتابه الفذ والاستقامة؛ فليراجع.

<sup>(</sup>٢) والرسالة القشيرية ع (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) والرسالة القشيرية، (١ /١١٣).

<sup>(</sup>٤) والرسالة القشيرية (١٢٦/١).

وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره، فلا تعدوه في ديوان الرجال»(١)

٢٧٦ - وقد الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله عَلَي ﴿ ٢)

٢٧٧ - وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (٣)

۲۷۸ - وقال أيضا: «مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول الله ﷺ (٤)
۲۷۹ - وقال أبو عشمان الحيري: «الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول الله ﷺ باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم» (٥).

۲۸۰ ـ وقال: «من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن
 أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، قال الله تعالى:

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَٰتَدُواْ ﴾ النور ٤٥(٦)

 <sup>(</sup>١) «الرسالة القشيرية» (١/٨٢٨ - ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) والرسالة القشيرية، (١/٣٤١).

<sup>(</sup>٣) والرسالة القشيرية، (١ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «الرسالة القشيرية» (١ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) «الرسالة القشيرية» (١ / ٧٤٢).

<sup>(</sup>٦) (الرسالة القشيرية) (١ / ١٤٨).

۲۸۱ ـ ولما احتضر أبو عثمان مزق ابنه أبو بكر قميصه ففتح عثمان عينيه وقال: «خلاف السنة يابني في الظاهر علامة رياء في الباطن» (۱) ٢٨٢ ـ قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: «من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة، وعود نفسه أكل الحلال لم تخطىء له فراسة» (۲)

٣٨٣ ـ وقال أبو العباس أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي: «من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه (٣).

عليه. ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول على في أحواله وأفعاله وأقواله (٤).

٢٨٥ ـ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي: «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه عَلَيْكُ » (٥).

<sup>(</sup>١) (١/ ١١/ ١١) الرسالة القشيرية (١ / ١٤٧)

<sup>(</sup>٢) والرسالة القشيرية (١ / ١٦٣)

<sup>(</sup>٣) والرسالة القشيرية، (١/٣٧١)

<sup>(</sup>٤) والرسالة القشيرية) (١/٧٧/).

<sup>(</sup>٥) والرسالة القشيرية (١/٣٨١)٠

1 ١٨٦ - وقال أبو بكر الطمستاني: «الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفيضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. فمن صحب منا الكتاب والسنة، وتغرب عن نفسه والخلق، وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب» (1)

۲۸۷ ـ وقال أبو القاسم النصر أباذي: «أصل التصوف: ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعسدار الخلق والمداومسة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات» (٢)

۲۸۸ - وقال الخواص: «الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة» (٣)

٢٨٩ - وقال سهل بن عبدالله: «ألفتوة اتباع السنَّة» (٤)

بعض من الولاية ، فلما وافى مسجده قعد ينتظر خروجه ، فخرج الرجل يوصف بالولاية ، فلما وافى مسجده قعد ينتظر خروجه ، فخرج الرجل وتنخم في المسجد ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ، وقال : «هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله عليه فكيف يكون أمينا على أسرار الحق» (٥) .

 <sup>(</sup>١) «الرسالة القشيرية» (٢/٩).
 (٤) «الرسالة القشيرية» (٣/٧٠).

<sup>(</sup>٢) والرسالة القشيرية (٢/ ١٥) . (٥) والرسالة القشيرية (٣/ ٢١٢)

<sup>(</sup>٣) والرسالة القشيرية، (٣/ ٨٦).

٢٩١ ـ قال أبو حفص: «أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه الحلال» (١)

٢٩٢ ـ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن سهل بن عبدالله قال: أصولنا ستة أشياء: «التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق» (٢)

•••

<sup>(</sup>١) والرسالة القشيرية؛ (٣ ٢٤٢)-

<sup>(</sup>٢) وحلية الأولياء، (١٠/١٩٠).

<sup>(</sup>٣) وحلية الأولياء (١٩٠/١٠).

#### خاتمـــة

## ﴿ في بيان مبدأ الرافضة وأقسام فرقهم ﴾

ع ٢٩٤ - أخرج الدينوري في «المجالسة» عن عبدالرحمن بن عبدالله الخرفي قال: كان بدء الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا: نشتم نبيهم. فقال كبيرهم: إذا نقتل. فقالوا: نشتم أحباءه، فإنه يقال: إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه، ثم تعتزل فتكفرهم. فقالوا الصحابة كلهم في النار إلا على. ثم قال: كان علي هو النبي فأخطأ جبريل.

و ٢٩٥ ـ قال البخاري في «تاريخه عن ابن مسعود قال: «بعث الله نوحا، فما أهلك أمته إلا الزنادقة ثم نبي فنبي، والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة.

٢٩٦ - رأيت بعض من صنف في الملل والنحل قسم فرق الرافضة إلى اثنتي عشرة فرقة (١):

فسمى الفرقة الأولى القائلة بنبوة على: «العلوية» وذكر أنهم يقولون: علي النبي عَلَي ، ويقولون في أذانهم: أشهد أن علياً رسول الله.

<sup>(</sup>١) راجع: والملل والنحل، للشهر ستاني ، ١٨٨٠-١٨٩) ووالفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي (٢١).

و الثانية: «الأمرية»، قالوا إن عليا شريك النبي ﷺ في النبوة.

والثالثة: «الشاعية» قالوا إن عليا وصي رسول الله عَلَيْه وليه من بعده، وأن الصحابة هزأت به وردت أمر الله ورسوله حين تركوا وصيته وبايعوا غيره، كذب هؤلاء لعنهم الله ورضي الله عن الصحابة. وهذه هي الفرقة الثانية التي أشرت إليها في الخطبة، ونقلنا في أثناء الكتاب كلام أبي حنيفة رضي الله عنه. والعجب من هؤلاء حيث ضللوا الصحابة وردوا الأحاديث لأنها من روايتهم، وذلك يلزمهم في القرآن أيضا، لأن الصحابة الذين رووا لنا الحديث هم الذين رووا لنا القرآن، فإن قبلوه لزمهم قبول الأحاديث إذ الناقل واحد.

و الرابعة: «الإسحاقية»: قالوا النبوة متصلة من لدن آدم إلي يوم القيامة، ومن يعلم علم أهل البيت والكتاب فهو نبي.

والخامسة: «الناووسية»، قالوا: من فضل أبا بكر وعمر على عليً فقد كفر.

والسادسة: «الإمامية»، قالوا لا تخلوا الأرض من إمام من ولد الحسين، إما ظاهر مكشوف أو باطن موصوف، ولا يتعلم العلم من أحد، بل يعلمه جبريل، فإذا مات بدل مكانه مثله.

والسابعة: «الزيدية»، قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات، فما دام يوجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم.

والثامنة: «الرجعية»، قالوا: إن عليا وأصحابه كلهم يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائه، ويسوى لهم الملك في الدنيا ما لم يسو لأحد، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

والتاسعة : (اللاعنة)، يتدينون بلعن الصحابة، لعن الله هذه الفرقة، ورضى الله عن أصحاب رسول الله عَلَيْكَ .

والعاشرة: «السائبة»، قالوا بإلهية على، تعالى الله عما يقول المفترون علواً كبيراً.

والحادية عشر: «الناسخية»، قالوا بتناسخ الأرواح.

والثانية عشرة: «المتربصة»، يقيمون لهم في كل عصر رجلاً ينسبون له الأمر ويزعمونه المهدي، وأن من خالفه كفر.

وقد أوسع صاحب هذا الكتاب وهو من مشايخ الحافظ أبي الفضل بن ناصر من الرد على كل فرقة فرقة ، من الكتاب والسنة .

٢٩٧ ـ وروى فيه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «مثل أصحاب رسول الله عَلَيْ مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها».

۲۹۸ - وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة، فقال مالك: «السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن

تخلف عنها غرق.

۲۹۹ ـ والأثر الذي أشرنا إليه في الخطبة عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ اخرجه أبو نعيم في والحلية السنده عن الحميدي قال: كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله عَلَيْ فقال له رجل: يا أبا عبدالله ا أتأخذ بهذا ؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ؟ ترى على زنارا حتى لا أقول به ؟ ا

• ٣٠٠ وأخرج عن الربيع بين سليمان قال: سأل رجل الشافعي عن حديث فقال: هو صحيح. فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن الني عَلَيْ وقلت بغيره؟ اه.

٣٠١ - وأخرج عن الربيع قال: ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل:
 أتأخذ بالحديث؟ فقال: واشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول
 الله عَلَيْ فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب.

٣٠٢ ـ وأخرج عن أبي الوليد بن أبي الجارود قال الشافعي: «إذا صح الحديث عن رسول الله عَلَي وقاتل بذلك».

٣٠٣ ـ وأخرج عن الزعفراني قال: قال الشافعي: ﴿إِذَا وَجَدَّمُ لُرُسُولُ اللهُ عَلَيُ سَنَةً فَاتِبُعُوهَا وَلا تَلْتَفْتُوا إِلَى قُولُ أَحَدُ ﴾ . إنتهى والله أعلم

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٣      | تقديم                                                          |
| Y      | مقدمة التحقيق                                                  |
| 1.     | اسم الكتاب وتحقيق نسبته للمؤلف                                 |
| 17     | ترجمة المصنف في سطور                                           |
| 1 £    | مقدمة المصنف: في السبب الباعث على تأليف الكتاب                 |
| 19     | الفصل الأول: جمَّلة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة نما         |
|        | نقله البيهقي في كتابه والمدخل؛ عن الشافعي.                     |
| ٥٧     | الفصل الثاني: جملة منتقاة من الأحاديث والآثار في وجوب          |
|        | الاعتصام بالسنة وفرض اتباعها ثما نقله البيهقي مع التذييل عليها |
| ۸۱     | الفيصل الشالث: جملة منتقباة من الأحياديث والآثار في            |
|        | وجوب الاعتصام بالسنة لم تقع في كتاب المدخل للبيهقي.            |
| 91     | الفصل الرابع: جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة من           |
|        | ومسند الدارميء                                                 |
| 99     | الفصل الخامس: جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة              |
|        | من كتاب السنة لللالكائي                                        |
| 1.0    | الفصل السادس: جملة منتقاة في وجوب الاعتصام بالسنة              |
|        | من كتاب والحجة ) للشيخ نصر المقدسي                             |
| 114    | الفيصل السيابع: جيملة منتقياة من كيلام أهل الطريق في           |
|        | وجوب الاتباع والاعتصام بالسنة من درسالة القشيري.               |
| 114    | خاتمة : في بيان مبدأ الرافضة وأقسام فرقهم                      |

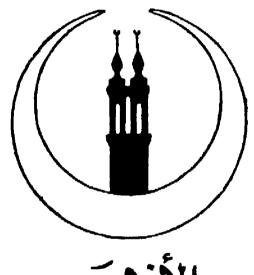

الأزهتر مَطبَعَة المُشرَّدِيف

رقم الإيداع ١٩٩٩/ ١٧١٤٦

# الكتاب القادم

في رحاب السيرة لفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن عبداللطيف



الأزهــَـر مَطْبَعِتهاالمُشْرَيِف



الثمن : ٤٠ جنيه